في معت ترك القيضة اللبث اليه

ر عِصَام كَمَال خَليفَهُ أَحَدُ اسَالِدَةِ النَّالِيْ فِي الْجَامِعُ اللِبنَالِيَّة في معترك النائد

1910

the two parts of the transport of the tr

# المما العصم توطئة

هذه المحاضرات ألقيت في أوقات مختلفة وفي أماكن متنوعة ، وأغلبها طبع في كراريس من قبل تجمع «الديمقراطيين العلمانيين». كان الهدف الأساسي من وراء اعدادها التصدي لموجات التعصب واللاعقلانية التي اجتاحت مجتمعنا والقيام بالتحليل والنقد لجملة مقولات متداولة في أوساط القوى اللبنانية المتصارعة . وإن نشرنا لها ، في هذا الظرف بالذات ، يهدف الى بلورة تيار نقدي على امتداد كافة الأحزاب والطوائف ينطلق من المصلحة التاريخية للشعب اللبناني ، والمساهمة في الدفاع عن القضية اللبنانية بما هي قضية حق في تقرير المصير والاستقلال وتحقيق الديمقراطية الكاملة المضامين.

إن الكارثة اللبنانية لا تتجسد فقط في الدمار والخراب والتقتيل والفرز السكاني على أساس طائتي — مع انها أمور اساسية وخطيرة — وانما أيضاً تتجسد في استمرار مختلف القوى بعدم ممارسة النقد الذاتي البنّاء وفك الارتباط مع القوى الحارجية التي تريد القضاء على وطننا ومجتمعنا ودولتنا.

جميع الحقوق محفوظة

طبعية اؤلف

مقدمات أولية "

حول مقولة الطائفة - الطبقة

محاضرة ألقيت بدعوة من «الديمقراطيين العلمانيين» بتاريخ ١١ ت ١٩٧٧.

وكما انتصر اللبنانيون في ماضي تاريخهم الطويل على المصاعب والكوارث فإنني، في هذه المرحلة، أحاول أن أتخطى التشاؤم الآني وأؤكد على أن اجيالنا الآتية ستستوعب العبر من هذه الحرب وتعود الى اخوة الوطنية اللبنانية، فتمارس بعزم وحماس وفرح عملية بناء لبنان المستقبل على أسس انسانية وعلمانية وديمقراطية متقدمة.

عدتون ١٩٨٥ / ١ / ١٩٨٥

the desperience of the second second

The state of the s

منطلقات واشارة

جدير بنا قبل التطرق الى موضوعنا ان نحدد بعض المنطلقات العامة التي تشكل الأساس الذي يوجه تحليلنا:

١ نعتبر أنفسنا في حالة صراع شامل مع الأيديولوجيات الطائفية ،
 المسيحية والاسلامية ، باعتبارها أحد أهم مظاهر التخلف التي تكبل مجتمعنا .

٢ - نحن ملتزمون بمصالح الفئات المستغلة من شعبنا ، ونسعى الى بناء
 مجتمع الديمقراطية الحقيقية بمضامينها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتكاملة .

عن نؤمن بالحل العلماني على مستوى النظام وعلى صعيد المجتمع ،
 وذلك كمدخل ضروري ولازم لقيام النظام والمجتمع الديمقراطيين.

٤ نعن في نقدنا لبعض القوى التي تطرح نفسها كقوى تغيير، من خلال بعض طروحاتها النظرية وبعض مواقفها العملية، إنما نفعل ذلك من موقع محاولة تجذير عملية التغيير وتسريعها، في مجتمعنا.

اننا نرفض ، بعد هذه الحرب الكارثة ، المنهج القائل بأن كل منتقد لطروحات قيادات جبهة الأحزاب (الحركة الوطنية اللبنانية) أو لمارستها ،
 قبل الحرب أو خلالها أو بعدها ، هو من القوى المعيقة لتحقيق التطور التقدمي في

9

# بعض النصوص من أدبيات جبهة الاحزاب حول مقولة الطائفة— الطبقة

من ضمن تحليلها للواقع الاجتماعي في لبنان، ربطت بعض القيادات في جبهة الاحزاب، وبعض الأوساط الاعلامية المؤيدة لها، بين الطائفة المارونية وعلى الأصح بين فئة من هذه الطائفة — وبين ما سمته الامتيازات الطبقية. فلقد قال الأستاذ جورج حاوي: «نحن نعيش واقعاً من تمركز وتركز الامتيازات الطائفية على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وخاصة على الصعيد السياسي». ويضيف: «ان الفئات العليا الاقتصادية ووريثة الاقطاع السياسي في الطائفة المارونية هي التي تحتكر القسم الأكبر من هذه الامتيازات» (۱).

وفي مجال تبريره للمارسات الطائفية التي قام بها حزبه قال حاوي: «مع ادراكنا لكونها (أي الكتائب) صاحبة مصلحة في ذلك، كان لا بد من مواجهة منطقها ونهجها بالموقف الذي واجهناها به، وان بدا في مظاهره منطقاً طائفياً. والحزب قد عطل سلاح الطائفية الذي أريد له أن يكون وسيلة لضرب المقاومة ولاقامة الديكتاتورية، الى سلاح ايجابي في هذه المرحلة بالذات وجه ضد القوى التي لجأت الى التسعير الطائني» (٢).

وإذ يقر الأستاذ حاوي بالطابع الطائني للحرب اللبنانية ، ويحاول أن يعطي صفة الايجابية لبعض المارسات الطائفية من قبل حزبه ، يذهب نديم عبد

مجتمعنا ، أو أنه من القوى المساهمة في تنفيذ «المؤامرة» على شعبنا . بل اننا نذهب الى القول أن كل من لا يحلل ما حدث مستنتجاً العبر والدروس هو متهم بأنه معيق لعملية التغيير الحقيقي ومشارك في «مؤامرة» تجهيل الشعب .

٣— ان شعوباً كثيرة عانت، كها عانى شعبنا، حروباً داخلية مدمرة، لكنها استطاعت أن تنكب على تجاربها، وأن تحلل اخطاءها، وأن تنهض من كوارثها لتبني غدها على أساس التقدم والحرية.

٧— اننا ننطلق في نضالنا من موقع الالتزام العميق بمصالح شعب لبنان وشعوب المنطقة العربية ، وذلك في مواجهة ثلاثة اخطار متحالفة بشكل مباشر أو غير مباشر:

- الصهيونية وما تمثل على الصعيد الدولي.
  - الاستعار وما يختى من أطاع في ثروات منطقتنا.
- التخلف الداخلي وما يوفر من عوامل الضعف ومظاهر الاستغلال وظروف التدخل الخارجي.

وعلى صعيد آخر، نجد من الضروري الاشارة الى أن بحثنا في مقولة الطائفة — الطبقة لا يعني ان قيادات جبهة الاحزاب عممت هذه المقولة بشكل شامل وواسع. ولكن، ما يمكننا تأكيده أن ثمة اشارات اليها في أدبيات تلك القيادات، وهناك تطبيق لها في الموقف السياسي العام لجبهة الاحزاب قبل وابان الحرب اللبنانية. وإن مبادرتنا بالتصدي لهذه المقولة هو جزء من نقدنا لجملة مقولات سائدة في هذه المرحلة من صراعنا الأيديولوجي، ونرى بأن السكوت عنها يعيق قضية التغيير والتقدم في لبنان وعلى امتداد المنطقة العربية.

الصمد — وهو قيادي في نفس الحزب — في مقالة له في مجلة «نوفيل روفي انترناسيونال » (٣) :

«لقد أصبح لبنان مسرحاً للصراع الطبقي المحتدم ، ونهضت جماهير العمال الواسعة والفلاحين وباقي الفثات الشغيلة من الشعب للدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ».

اما خليل الدبس فيرى «ان الطغمة المالية تسعى الى انشاء حرس خاص للدفاع عن مصالحها ، وليس أفضل من الطائفية — الفاشية ، في ظروف لبنان ، لتأمين مثل هذه القاعدة ». ويتساءل : «لماذا لا تصبح الطائفة المارونية كلها حرساً خاصاً لهذه المصالح ؟ » (٤٠) .

والمرحوم كال جنبلاط أوضع في أكثر من مقال وبيان تأكيده على الامتيازات المارونية ، وحلل الحوف النفسي عند بعضهم وأعاده الى «اقتنائهم للمال وسيطرتهم على الأرض والمتاجر والمصارف والصناعة ، أو بالأحرى الى ضياع المصالح والامتيازات السياسية والاقتصادية التي تعودوا على ممارستها» (٥) . ويقترح لمعالجة تعصب هؤلاء الخافين «الضرب الحاسم بالحديد» وكذلك يجب أن «يعزلوا كالمريض في طور الاستشفاء النفساني والنقاهة» (٦) . وهو يشبه بعض الموارنة» وكأنهم بيض آريون اقحاح مصنفون من جنس الملائكة ، وجمهور اللبنانيين وسائر الطوائف زنوج أو من العناصر السوداء التي تناضل لأجل حقوقها البدائية في الحياة في روديسيا أو في جنوب أفريقيا» (٧) . والامتيازات المارونية تشبه عند البعض ، «امتياز الأبيض على الزنجي في بلدان افريقيا يوم كانت خاضعة لأسوأ ألوان الاستعار ، أو امتياز العظم الأزرق على العظم الأصفر ، أو ميزة الحولاكي المتسلط على من أخضعهم بحد السيف ... » (٨)

وفي مقالات أخرى يشير كمال جنبلاط الى «أن التيار الانعزالي الماروني الطائفي التقليدي يحارب من أجل ابقاء امتيازاته» (١) ، لكن «روديسيا اللبنانية هي على وشك الانهيار وان دولة الطوائف تشرف على نهايتها» (١٠).

وعن الجانب السياسي من الامتيازات المسيحية يقول: «ان نسبة تمثيل المسيحيين في المجلس بأربعة وخمسين نائباً ، وتمثيل المسلمين بخمسة وأربعين لا تعتبر الا بشكل مغلوط ومناف للمعادلة الطائفية ». وإذ يطرح النسبية في التمثيل النيابي فذلك مع الخلفية المنطلقة من الاعتبار بأن «نسبة المسلمين الشعبية التي أخذت تتجاوز الستين بالماية من الشعب. ولذا وقعت المفارقة وقام التناقض: أكثرية شعبية تمثلها أقلية . وأقلية نسبية شعبية تمثلها أكثرية »(١١).

أما منظمة العمل الشيوعي فتعتبر أن «الطائفية السياسية هي البناء الفوقي السياسي والقانوني والايديولوجي للمجتمع الرأسهالي اللبناني الخاضع للسيطرة الاقتصادية البورجوازية» (١٢). وفي مجال تحليلها لأوضاع الطوائف تتوقف المنظمة عند الموقع المتدني الذي يعطيه النظام السياسي اللبناني للطائفة الشيعية ككل ضمن هرم الامتيازات الطائفية التي ينهض عليها هذا النظام (١٣). وعلى هذا الأساس تدعو المنظمة الى «علاقة تعايش مديد مع حركات المطالبة بحقوق الطوائف المحرومة ، بينها تدعو بالمقابل «الى تصادم مديد ضمن خط صراعي الطائفية مع جميع حركات الدفاع عن الاستثمار الطائفي وعن ديمومة الامتيازات الطائفية» (١٤).

ويقول حازم صاغية (١٥): «الصيغة اللبنانية ليست فعلياً سوى امتيازات مادية وثقافية طائفية وطبقية ، تحظى على قاعدتها أقلية طائفية ، ما هي الا الطائفة المارونية ، بمجموعة من الامتيازات التي تبدأ باتجاه بحمل التوظيفات المالية الى مناطقها وتنتمي بسيطرتها على المؤسسات الحيوية في جهاز الدولة ، وتحرم طوائف كاملة — استطراداً — من الحد الأدنى المطلوب توافره . وليس من الصدفة في شيء أن تكون كسروان والمتن هي أكثر المناطق ازدهاراً ، ولا أن ينتمي كافة مكتومي لبنان المحرومين من الهوية الى طائفة واحدة بعينها » . ويذهب صاغية ، في نفس العدد من «السفير» ، إلى أن «اليسار اللبناني ما كان ليشهد نقلته الملحوظة منذ أيار ١٩٧٣ حتى أيامنا هذه لو أنه مارس سياسة أدارة الظهر والترفع عن

# تأثير مقولة الطائفة - الطبقة على الخط السياسي لجبهة الاحزاب

كانت قيادة جبهة الأحزاب تعتبر النفوذ ضمن الجاهير الاسلامية في المدن والارياف حقلاً أساسياً للتنازع. وبالفعل كانت قوى هذه الجبهة قد نمت في المناطق الاسلامية، وخاصة ضمن شيعة الجنوب وضواحي بيروت وبعض سنة صيدا وطرابلس واقليم الخروب وضواحي زحلة وبعض أحياء بيروت الغربية. وثمة تضافر لعدة عوامل تاريخية وسياسية، لا مجال لطرحها هنا، أدت الى تكوين هذا الشكل من النمو غير المتكافئ والأحادي الجانب لجبهة الاحزاب ضمن مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية.

ومنذ بداية السبعينات، بدأ التحالف الجنبلاطي الشيوعي يطمح الى ترجيح كفته ضمن اطار ما كان يطلق عليه تسمية «الشارع الوطني» واطره التمثيلية، من نيابة ووزارة وهيئات ملية وجمعيات ثقافية ونواد محلية وغيرها. وقد اتخذ صراعه مع القيادات التقليدية للجاهير الاسلامية اشكالاً شتى من انتخابات المقاصد في عام ١٩٧٠، الى تهديد نفوذ الأسعد في الجنوب في الانتخابات النيابية لعام المعمد المنابعة عام ١٩٧٧، الى الاصطدام العنيف مع الحكومة السلامية في بداية عام ١٩٧٣، الى التنظح لتمثيل «الشارع الوطني الاسلامي» في الحكم على حساب الصف التقليدي من خلال وزارة رشيد الصلح ووزرائها الجنبلاطيين في نهاية عام ١٩٧٤، الى دخول عناصر من جبهة الاحزاب في هيئة خريجي المقاصد واللجنة التنفيذية للمجلس الشيعي الاعلى في بداية عام ١٩٧٥.

الاقتتال الطائني، ولا معنى للخوف من أن تؤدي مثل هذه الصراعات الى ابتلاع الطائفة للطبقة».

ويجدر بنا أخيراً أن نعرض هذا الاستنتاج الذي ورد في مجلة «شؤون فلسطينية» (١٦) ، وهو يعكس رأياً سائداً في بعض أوساط مثقني المقاومة: «الصراع الطائني في لبنان هو انعكاس مباشر للصراع القومي في سبيل التحرر من القبضة الامبريالية ، وهو ، بهذا المعنى ، وفي التحليل الاخير ، الشكل المؤقت للصراع الطبقي العربي في الساحة اللبنانية » .

# ما هي التقاط العامة التي نستنتجها من هذا العرض؟

ان أغلب قيادات جبهة الاحزاب اعتبرت أن الموارنة كطائفة ، أو على الأقل جزءاً منهم ، هم أصحاب الامتيازات الاقتصادية — الاجتماعية والسياسية في البلاد .

٧ -- ان المسلمين، وبخاصة الشيعة، هم الفئات المغبونة.

۳ - ثمة حركات طائفية يمكن ، بل يجب ، التحالف معها ، وثمة حركات طائفية يجب التصادم معها .

٤ - إن الصراع الطائني في هذه الحالة يحمل مضموناً طبقياً.

واستطراداً فثمة طائفية ايجابية وهي تلك التي تستعملها جبهة الاحزاب، وهناك طائفية سلبية وهي التي يستعملها الخصم.

في اطار هذه المنطلقات التي نستنتجها من مقولة الطائفة — الطبقة ، ما هي الملاحظات العامة التي يمكننا أن نسجلها على قيادة جبهة الاحزاب في مجال نظرتها الى حقل الصراع مع الفئات الاخرى ، والأهداف التي وضعتها ، والاستراتيجية التي اعتمدتها في تحركها السياسي؟

ومن الأهداف التي تهمنا في موضوعنا ، والتي وضعتها جبهة الاحزاب :

١ السعي الى تغيير نوعي في النظام السياسي في اتجاه تحقيق المشاركة ، والتمثيل النسبي ، وتعديل بنية القوات المسلحة بأحداث التوازن الطائني في مجلس قيادة الجيش وقوى الأمن .

٧— الاسراع في حصر واضعاف القيادات الاسلامية التقليدية وانتزاع الزعامة السياسية الفعلية والصفة التمثيلية منها. والزعامات المقصودة بالدرجة الأولى تتشكل من صائب سلام في بيروت السنية ، رشيد كرامي في طرابلس السنية ، كامل الأسعد في الجنوب الشيعي ، والمير مجيد أرسلان في عاليه الدرزية .

٣ - بعد فشل محاولات الضرب والتشهير والاحتواء في السنوات السابقة ، السعي للتغلغل ضمن حركة الامام موسى الصدر (حركة المحرومين) في اتجاه استقطاب قواعدها ، والاستفادة المباشرة من زخمها التعبوي ، وتقاسم قيادتها على المدى المتوسط ، أو اثبات ان قوى جبهة الاحزاب هي وحدها القادرة على تحقيق المطالب الوطنية والاجتماعية المشروعة لجماهير الشيعة في الريف والضواحي .

ومن الاستراتيجيات التي اعتمدتها جبهة الاحزاب لإيصالها الى أهدافها والمتصلة بمقولة الطائفة — الطبقة ما يلى :

1 — عزل ودحر القوى التي كانت تعتبرها قوى تحمي امتيازات الطائفة المارونية ، وضرب القيادات التقليدية الاسلامية للحلول مكانها ولكن في اطار المزايدة على تخاذلها في لعب دورها وتحقيق شعاراتها. ولا بد من الاشارة الى أن هذا الحط الاستراتيجي كان يعتمد كلياً على اللعب ضمن الاطر التقليدية القائمة للسياسة اللبنانية والمراهنة على تناقضاتها وليس على محاولة لتبديلها جذرياً ولعزل القوى التقليدية ضمن قواعدها على أسس لا طائفية وتغييرية علمانية واضحة القوى التقليدية ضمن قواعدها على أسس لا طائفية وتغييرية علمانية واضحة التحديدة ضمن قواعدها على أسس لا طائفية وتغييرية علمانية واضحة التحديدة ضمن قواعدها على أسس لا طائفية وتغييرية علمانية واضحة التحديدة المتحديدة التحديدة المتحديدة التحديدة التحديدة التحديدة المتحديدة التحديدة التحديدة

Y ومن جهة أخرى اعتمدت جبهة الاحزاب، في مجال الاستقطاب والتجمع السياسي والجاهيري، استغلالاً مقصوداً لازدواجية المطالب المرفوعة: فالتمثيل النسبي يمكن اعتباره كمطلب ديمقراطي وعصري ويمكن في الوقت نفسه عرضه وتأويله كمطلب ينصف «الطوائف المغبونة والمحرومة» ضمن منطق النظام الطائني (انصاف الكتل الطائفية كل حسب وزنه الديمغرافي، أنهاء التسلط الماروني والامتيازات، والتجنس الخ). تحت شعار «الغاء الطائفية السياسية» أرادت جبهة الاحزاب أن تجمع بين من يقصد بهذا الشعار قلب الميزان القائم لصالح طائفته لوفرة عددها غير المعلن أو قوتها الصاعدة، ومن يقصد به تغيير الاطار الطائني للنظام السياسي في لبنان لصالح نظام ديمقراطي علماني عصري يساوي بين المواطنين.

ضمن هذا الخط الاستراتيجي، وضعت جبهة الاحزاب نفسها في خط مواجه للكتلة الطائفية المسيحية، ونظرت الى هذا الموقف في الربط بين هذه الكتلة الطائفية وبين السيطرة الطبقية، علماً أن رهانها على الصف الاسلامي الطائفي وامكانية سيطرتها عليه لم تنجح كما كانت تتصور.

وهكذا بدل أن تلعب جبهة الاحزاب دورها ككتلة رئيسية مناقضة للكتلتين الطائفيتين ، وان تقود القوى الديمقراطية والعلمانية التغييرية ، فقد وضعت نفسها تحت راية الشعارات والأيديولوجية الطائفية الاسلامية ، الأمر الذي أدى الى تخليها عن جوهر ومبرر وجودها في الواقع السياسي اللبناني ، بل والعربي أيضاً.

هذا على مستوى التحرك السياسي، فهل صحيح، على مستوى التحليل الاجتماعي الاقتصادي والتاريخي أن المسيحيين عامة، والموارنة أو بعضهم يتمتعون، كما ذهبت قيادات جبهة الاحزاب، بالامتيازات: الاقتصادية الاجتماعية والسياسية؟ سوف نناقش هذه المقولة من زاويتين:

١ تسليط بعض الاضواء على الخلفية التاريخية التي سببت ، نسبياً ، غنى بعض المناطق المسيحية على المناطق الاسلامية .

٢ - تحليل سريع للواقع الطبقي في المجتمع اللبناني عشية اندلاع الحرب اللبنانية .

بيد أنه من الضروري التشديد على حقيقتين أساسيتين:

أ— ثمة اختلاف جوهري بين الطائفة والطبقة. فالطائفة هي جماعة منظمة من الناس يمارسون معتقداً دينياً بوسائل وطرق وفنون معينة. انها اذن تجمع ديني في الأصل والمارسة والغاية. واذا ما اكتسبت مع الزمن بعداً اجتماعياً سياسياً ، فذلك عائد الى نوع فهمها وتطبيقها للدين ، والى الظروف التاريخية التي اجتازتها.

أما الطبقة فإنها ، على نقيض الطائفة ، جماعة من الناس يشتركون في وضعية معيشية ، اقتصادية واجتماعية ، اشتراكاً قائماً على ادراك لوحدة المصالح والقيم فيا بينهم وعلى دفاع متكامل عنها بشتى الوسائل المناسبة . انها ، اذن ، تجمع اقتصادي — اجتماعي في الأصل والمارسة والغاية .

ب— ان المهم في عرضنا التاريخي لأسباب غنى بعض المناطق المسيحية على بعض المناطق الاسلامية ، والواقع الطبقي عشية الحرب اللبنانية ، هو تلمس عناصر آلية التكوين الطبقي والطائني أكثر من معرفة صورة التركيب الطبقي أو الطائني في لحظة معينة . في أي اتجاه يسير التكوين الطبقي ؟ هل الى مزيد من التفاوت على أساس طائني ، أم هل الى تقارب وتدامج بين الطوائف ؟

# الخلفية التاريخية التي سببت غنى بعض المناطق المسيحية على بعض المناطق الاسلامية

يمكن ايجاز الأسباب التي أدت الى غنى بعض المناطق المسيحية على بعض المناطق الاسلامية بالتالية:

1 — أسبقية المسيحيين في مجال التجارة: تعود أسبقية المسيحيين في مجال التجارة الى أيام السلطنة العثمانية حيث كان التطابق واضحاً بين جاعات الأقليات الدينية ومهن معينة، وحيث كان تركز هذه الأقليات في ميادين الحرف والمضاربة والتجارة وغيرها من الخدمات الاقتصادية مما يمكن اعادته: من ناحية الى استبعادها من الوظائف الحكومية والجيش، ومن ناحية أخرى الى ميلها الى النشاط الاقتصادي والى الاستقلال الذاتي للملة (١٧).

ومنذ أوائل القرن الثامن عشر، وبموازاة تصاعد الرأسالية في أوروبا، أخذت العائلات المسيحية في لبنان، وبخاصة الاورثوذكسية، تزداد ثروة وثقافة ونفوذاً. فالحاية الاجنبية لم تمنحها امتيازات سياسية فحسب، بل وفرت لأبنائها أيضاً، وهم عملاء التجارة مع أوروبا في ذلك الحين، منافع تجارية ومالية (١٨).

وهكذا كان التجار المسيحيون في لبنان جزءاً من شبكة تربط بيروت

بالاسكندرية وليفورنو وتريستا ومرسيليا ، وقد وفرت لهم معرفتهم المباشرة بالحياة الاوروبية تفوقاً في اتقان الأساليب الحديثة للتجارة والشؤون المالية .

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، ومع تصاعد ازدياد المصالح الفرنسية في السلطنة، وخاصة في سوريا ولبنان، لعب الوسطاء اللبنانيون المسيحيون دوراً أساسياً في توسيع التجارة الفرنسية مع المنطقة تصديراً واستيراداً. فنلاحظ مثلاً في تقرير للقنصل الفرنسي سنة ١٩١٣— ١٩١٤ أن عدد مستوردي المواد المصنعة من أوروبا ومصدري المواد الحام اليها بلغ ٩٠ شخصاً في بيروت، منهم فقط ٩ من المسلمين والبقية مسيحيون. أما في صيدا وصور، حيث يشكل المسلمون أكثرية بين السكان، فكان المسيحيون يسيطرون أيضاً على التجارة، وفي حقل شركات التأمين كان هناك مسلم واحد من أصل ٣٤ شخصاً. كذلك فإن وكلاء الشركات البحرية بلغ ١٥ شخصاً كلهم مسيحيون وأجانب. أما مصدرو الحرير سنة ١٩١٠— ١٩١١ فكانوا بأكثريتهم الساحقة من المسيحين اذ كان المسلمون يصدرون ٩٠ في المئة من كمية الحرير المصدرة (١٩١٠)، علماً أن أماكن انتاج هذا الموسم الرئيسي للاقتصاد اللبناني كانت متركزة في المناطق المدرزية. وكانت أماكن انتاج هذا الموسم الرئيسي للاقتصاد اللبناني كانت متركزة في المناطق المسيحية، وخاصة حيث يوجد أديرة، وإلى حد ما في المناطق الدرزية. وكانت المسيحية العارفية تنتج سنوياً نحو ٥٠٠ ألف اقة شرانق، ويدخل الصندوق العام للرهبانية نحو ٥٠٠ البرة ذهبية من موسم الشرانق وحده (٢٠٠).

وفي ظل الانتداب استمر اعتماد الفرنسيين على التجار المسيحيين اللبنانيين في الهيمنة على أسواق المنطقة. فكان تجار بيروت يشرفون على مرور بضائع بملايين الفرنكات المحمولة الى تركيا وإيران وفلسطين وسوريا ومصر والعراق، وقد خلف هؤلاء التجار ثروات طائلة جداً، وشكلوا القاعدة الأساسية للبورجوازية التجارية في لبنان المستقبل (٢١).

ومع تصاعد قطاع الخدمات، في ظل الاستقلال، استمر التجار المسيحيون بالاستفادة في هذا المجال.

٢ -- أسبقية المسيحين في مجال التعليم: ليس من شأننا التوسع في هذا الموضوع وانما حسبنا الاشارة الى عدة عوامل ساعدت المسيحيين على أن يكون لهم أسبقية في مجال التعليم.

أ علاقاتهم التاريخية مع الغرب، وخاصة مع روما وفرنسا. وقد نتج عن هذه العلاقة ذهاب العديد من أبناء الطائفة المارونية خاصة لتحصيل الدراسات العالية في أوروبا (في المدرسة المارونية في روما التي انشئت أواخر القرن السادس عشر). وقد ساهم الطلاب العائدون في ايجاد نهضة علمية في أوساط الطائفة.

ب — مجمع اللويزة الذي عقد عام ١٧٣٦. وقد برز من مقررات هذا المجمع، فيما يتعلق بموضوعنا، عدة نقاط:

التعليم يجب أن يبدأ من الصغر قبل أن ترسخ العادات السيئة .

- ان التعليم يجب أن يصبح الزامياً وقريباً من المجاني: «ان المطارنة والاساقفة والحوارنة ورؤساء الأديرة تهتم وتقيم معلمين، ويحرروا أسماء الأولاد القابلين للعلم، ويأمروا أهلهم بأن يرسلوهم الى المدرسة. والفقراء والأيتام تؤمن لهم الكنيسة معاشهم. وأجرة المعلم يعطي منها جزءاً أهل الأولاد وجزءاً الكنيسة » (٢٢).

\_ ان الكنيسة هي المسؤولة الأولى عن تنظيم التعليم والاشراف عليه.

\_ توصية المجمع بمعاملة البنات في شؤون التعليم تماماً كالصبيان، على أن تتولى الراهبات أمر تربيتهن وأرشادهن الى الصلاح والتقوى(٢٣).

ج — الارساليات التبشيرية: وهي قديمة العهد في لبنان وبلاد الشام، وفي الوقت الذي كانت تثير الربية والشك في نفوس غالبية المسلمين (لنشاطاتها الدينية والسياسية والاقتصادية) كانت من جهة أخرى تسدي النفع بتعليم المسيحيين الكتابة والقراءة بحيث سهلت لهم سبل الترقي الاجتماعي من خلال

الوظائف المختلفة التي أخذوا يشغلونها في الادارة (٢٤). وقد أدى التزاحم بين البعثات التبشيرية الى زيادة عدد المدارس والى فتح الجامعتين الاميركية واليسوعية. وبينها كانت اليسوعية تكاد تقتصر على الطلاب المسيحيين، كانت الجامعة الاميركية تضم طلاباً من كل الطوائف مع أرجحية مسيحية (٢٥).

د التعليم في ظل الانتداب وفي فترة الاستقلال: في ظل سياسة الانتداب بقيت الهيمنة للتعليم الخاص. وفي سنة ١٩٣٥ توزعت نسبة الأمية بين الطوائف على النحو التالي: ٨٣ بالمئة بين الشيعة ، ٦٦ بالمئة بين السنة ، ٥٣ بالمئة بين الأرثوذكس ، ٤٨ بالمئة من نمو التعليم الرسمي الذي وفو لأبناء الطبقات الفقيرة بين الأرثوذكس ، بقي للتعليم الخاص على مستوى المدرسة وعلى مستوى الجامعة اللور المام ، الأمر الذي أبقى على نوع من التفوق للمسيحيين وأن يكن أقل بكثير مما كان عليه سابقاً (٢٦).

هـ أسباب عدم انكباب المسلمين على المدارس في العهد العياني: أوضح الشيخ رشيد رضا، صاحب مجلة «المنار»، ظاهرة الامية عند المسلمين، فأعادها إلى أن اغنياء المسلمين كانوا يعتقدون أن طلب العلم انما يراد لطلب الرزق، ومن العار على أبنائهم أن يطلبوا العلم للارتزاق «من شق القصبة (۲۷). بالاضافة إلى كون المدارس في أغلبها مسيحية، فقد كانت السلطات العثمانية تغرس فكرة الحذر من هذه المدارس حتى يظل المسلمون على حالهم فلا يطلبون اصلاحاً ولا يطالبون بحق.

ولكن، ما يجدر ملاحظته هو أن التفاوت بين الطوائف قذ تضاءل كثيراً في مجال الانكباب على التعليم، ويمكن القول ان التعليم في لبنان هو أحد أهم سبل الترقي الاجتماعي.

عدم وجود خدمة العلم في جبل لبنان: إن وجود خدمة العلم في ولاية
 بيروت والأقضية الاربعة ، وعدم وجودها في المتصرفية ، مع قيام حروب عديدة

خاضتها السلطنة في البلقان خاصة ، أدى الى استنزاف الطاقات البشرية في المناطق الاسلامية والى شل نسبة كبيرة من الشباب الذين كان بامكانهم تطوير المستوى الاقتصادي فيها ، بينا ، في المقابل ، كان مسيحيو الجبل يشمرون جهدهم البشري في تطوير أوضاعهم الاقتصادية .

\$ — الهجرة: بغض النظر عن أسبابها المختلفة، وعن بعض نتائجها السلبية، فإن تركز الهجرة في المناطق المسيحية بشكل خاص، إبان المتصرفية وفي المرحلة اللاحقة للحرب العالمية الأولى، أدى الى تحسن الوضع الاقتصادي في هذه المناطق لسبين: التخفيف من كثافة السكان وما نتج عن ذلك من امكانية التخفيف، نسبياً، من تفكك الحيازات الزراعية، ومن جهة أخرى تدفق الأموال والمساعدات من دول الاغتراب، وكذلك الرساميل والبد العاملة المدربة والنشيطة التي وفرها بعض المهاجرين العائدين، وهي عوامل لعبت دوراً هاماً في تطور الصناعة وقطاع الخدمات (٢٨).

وأما الهجرة الاسلامية فقد حدثت خاصة بعد الحرب العالمية الثانية نحو أفريقيا والبلاد العربية بشكل خاص.

وحتى خلال فترة الاستقلال. فبسبب احتجاج المناطق المضمومة أبان عهد الانتداب وحتى خلال فترة الاستقلال. فبسبب احتجاج المناطق المضمومة الى جبل لبنان وطلبها الوحدة مع سوريا كانت معاملتها كمناطق من الدرجة الثانية، فالضرائب هناك أكثر ارتفاعاً من الضرائب في جبل لبنان، وادارة حصر التبغ تختلف امتيازاتها أيضاً عنها، كذلك تفرض الرسوم الضريبية على المواد الغذائية الأولية كالملح والسكر وغيرهما، فبقيت المناطق المضمومة في موقع وسط بين سوريا ولبنان. وفيا كان فلاحو الجبل بسبب عوامل عدة، وخاصة استفادتهم من موسم الحرير عافظون على ملكياتهم الصغيرة ويشترون قطعاً جديدة من أراضي المقاطعجية الذين اخذت سلطتهم بالتراجع، كان فلاحو المقاطعات المضمومة يرزحون تحت سيطرة اقطاعية متاسكة نسبياً تهيمن على ملكيات واسعة غير

ماذا يمكن أن نستنتج من هذه الخلفية التاريخية؟

١ من الصحيح أن هناك بعض المناطق المسيحية أكثر غنى من بعض المناطق الاسلامية.

٢ ليس صحيحاً أن المسلمين بغالبيتهم فقراء ، وأن المسيحيين بغالبيتهم أغنياء . بل يمكن القول ان هناك طبقات مختلفة في كل الطوائف .

٣— ان العوامل التي أدت الى التمايز بين مناطق مسيحية ومناطق اسلامية هي عوامل تاريخية ليست عائدة لتخطيط مسبق من قبل المسيحيين أو المسلمين ، و بالتالي لا يمكن توجيه الاتهام الى هذه الطائفة أو تلك بأنها كانت المسؤولة عن هذه الظواهر.

٤ ــ ان التطور كان يسير لمصلحة التخفيف من هذه الفوارق الاقتصادية والاجتاعية بين المناطق وبين الطوائف.

٥— ان الصراع الاجتماعي لتخطي الفوارق الاقتصادية بين أبناء الطوائف وصولاً الى بناء مجتمع ديمقراطي لا مكان فيه للاستغلال ، يجب أن ينطلق من فهم تاريخي لأصول وأسباب تلك الفوارق ومواجهة المشكلة على نحو لا يؤدي الى التفكك والصدام الطائني .

معرضة للتجزئة وتمارس فيها شتى أنواع الاستغلال والحرمان والظلم الاجتماعي، وكانت سلطات الانتداب تدعم هؤلاء الاقطاعيين وتعتمد عليهم، بل أن أغلب نواب هذه المناطق في المجالس المتتابعة في عهود الاستقلال كانوا في أكثريتهم الساحقة من هؤلاء الاقطاعيين، وقد كان من نتيجة ذلك عدم اهتمامهم بتحسين مناطقهم وتحقيق المشاريع الانمائية المختلفة فيها (مدارس، مستشفيات، مشاريع اصلاح زراعي، وطرقات وكهرباء وصناعات الخ...).

7 - تمركز الاصطياف حول بيروت: إن الخيرات الناتجة عن موسم الاصطياف لم تعم لبنان كله بل تمركزت، بشكل أساسي، في المناطق المحيطة بين بيروت عاليه بييروت والقريبة منها أي على محاور الطرقات الممتدة بين بيروت عاليه بحمدون — صوفر، وبيروت بيت مري — برمانا — ضهور الشوير وبكفيا. ولئن تعدت ذلك فنحو كسروان شهالاً والشوف جنوباً، والمعلوم أن أغلب سكان هذه المناطق من المسيحيين.

٧- تموكز المناطق الزراعة في الاطراف: من الملاحظ أن الأكثرية الساحقة من العاملين في الزراعة توجد في المناطق التي ضمت الى لبنان سنة ١٩٢٠ في الشهال والبقاع والجنوب، وهذه المناطق هي في غالبيتها من المسلمين. أما القطاع التجاري الذي يستغل الزراعة فهو بأكثريته من سكان الجبل أو من المسلمين السنيين سكان المدن (٢٩٠). وعليه، ولما كان قطاع الخدمات هو المشكل المسلمين السنيين سكان المدن (٢٩١). وعليه، ولما كان قطاع الخدمات هو المشكل لنسبة ثلثي الدخل القومي وقطاع الزراعة لا يشكل أكثر من عشرة في المئة من هذا الدخل، يبدو من البديهي أن يسبطر المسيحيون — كونهم أكثرية في قطاع الحدمات — على نسبة أكبر من الدخل القومي.

→ الولادات عند المسلمين أكثر منها عند المسيحيين: من المسلم به عند دراسي علم السكان أن ثمة عوامل متعددة تؤثر في الولادات منها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية. وكل هذه العوامل تتفاعل فيا بينها وتؤدي عندنا الى زيادة عدد الولادات عند المسلمين أكثر منها عند المسيحيين.

# التركيب الطبقي في لبنان عشية الحرب

ليس من شأننا التفصيل في تحليل الواقع الطبقي في المجتمع اللبناني عشية الحرب اللبنانية ، لكن حسبنا التوقف عند بعض الحقائق الهامة (مستندين فيها وفي غيرها على دراسات للصديق سليم نصر ولا سيا كتابه عن الطبقات الاجتماعية في لبنان). وتهمنا هذه الحقائق لكونها تسلط بعض الأضواء على صحة مقولة الطائفة — الطبقة.

# ١ -- على صعيد الطبقات البورجوازية في لبنان نلاحظ الوقائع التالية :

ا — في مجال الملكية العقارية: ثمة ملكيات لا تزال واسعة لبكوات عكار (سنة)، وبعض العائلات الشيعية في الجنوب، وبعض الأديرة وخاصة المارونية في جبل لبنان. هذه الملكيات تتفتت لصالح بورجوازيات ناشئة في المدن.

التجار والمرابون الصيداويون، وغالبيتهم من السنة أيضاً، يشترون على امتداد الساحل الجنوبي، ويشاركهم في ذلك مهاجرون عائدون غالبيتهم من الشيعة.

وهناك تجار ومرابون في زحلة ، غالبيتهم من الروم الكاثوليك ، يشترون في البقاع .

ج \_ في مجال التجارة: هناك وجود متساو تقريباً للبورجوازيات السنية والأرمنية والمسيحية، وخاصة المارونية (في القطاع الثالثي).

د في المجال المالي والمصرفي: من الملاحظ وجود هيمنة لبورجوازية من الروم الكاثوليك والسريان في هذا القطاع، وكذلك هناك وجود للبورجوازية المارونية وبدايات لبورجوازية شيعية.

انطلاقاً مما تقدم يمكن الاستنتاج أن البورجوازية المارونية ليست هي الميهمنة بالشكل الذي طرحته جبهة الاحزاب، بل ان وجودها في هذه الطبقة هوبنسبة وجود الطائفة المارونية في المجتمع اللبناني ككل تقريباً.

٢ على صعيد الطبقات الوسطى: ليس هناك دراسات علمية وحصرية في هذا المجال ، لكن يمكننا ملاحظة عدة أمور:

أ\_ على صعيد القطاع العام: هناك نسبة متساوية أو متقاربة من الموظفين المسيحيين والمسلمين طبقاً لاحصاءات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

ب \_\_ في مجال المهن الحرة: من أصل ٥٠٠٠ محام ومهندس وطبيب هناك معام ومهندس وطبيب هناك و ١٥٠٠ سني و ٢٠٠٠ شيعي و ٣٠٠ درزي أي نسبة ٣٤٪ تقريباً من المجموع، ولا شك أن التفاوت الطائني موجود في هذا القطاع غير أن هذا التفاوت كان يسير في اتجاه التناقص مع نمو التعليم الرسمي وتطور الجامعة اللبنانية.

# ٣ - على صعيد الطبقات الشعبية:

أ\_ العال الصناعيون: ثمة دراسة لمرلين وسليم نصر حول الصناعة الكبيرة

# في بعض النتائج السلبية التي أدت اليها مقولة الطائفة - الطبقة

في الحقيقة لا يمكننا الجزم والتأكيد أن مقولة الطائفة — الطبقة هي المسؤولة وحدها عن السلبيات التي سنوردها ، لكن من الأكيد أنها كانت في طلبعة المقولات والمواقف التي أدت الى الأوضاع الحالية .

# ما هي النتائج السلبية ؟

١ بدل أن يتم عزل حقيتي ، على صعيد الواقع الاجتماعي ، لأحزاب الجبهة اللبنانية ، فقد عرفت هذه الاحزاب توسعاً أفقياً ، واستطاعت استقطاب قوى اجتماعية كان من مصلحتها حدوث التغيير.

٧ إن الهجات الجاعية التي مارستها المقاومة الفلسطينية وجبهة الاحزاب (منطلقة من مقولة الطائفة – الطبقة) وضعت هذه القوى الاجتاعية – في الوسط المسيحي – في موقع اللاخيار، ففضلت الاحتماء بالآلة العسكرية لاحزاب الجبهة اللبنانية ، لأن البديل لم يكن الخلاص والنظام الجديد، بل كان اجتياحاً واذلالاً يذكران بأيام أهل الملة وأهل الذمة ، اذا لم نقل ابادة لكل مظاهر الحياة والعمران.

٣- ان التدخل الفلسطيني العسكري ، وخاصة بعد معركة الجبل ، قد أيقظ نزعة اقليمية وطنية في أوساط لبنانية واسعة . ومها قبل بأن المقاومة جرت الى هذا الموقف دفاعاً عن النفس ، فإن هذا القول يفتقر الى الحجج والبراهين المقنعة

على ضوء ذلك يمكن التساؤل عن مدى صحة القول بأنه لا يوجد في الطائفة المارونية فئات عالية ؟

ب— الفلاحون: ان تمركز الموارنة والشيعة والدروز بشكل عام في المناطق الزراعية يؤدي الى الاستنتاج بأنهم هم الأكثرية المشكلة للفئات الفلاحية في لبنان. مع الاشارة الى وجود فلاحين من الروم الكاثوليك خاصة في البقاع ومناطق الجنوب ووجود روم أورثوذكس وسنة في عكار والكورة والبقاع والجنوب.

وهكذا يتضح بأن تحليل جبهة الاحزاب للواقع الاجتماعي في لبنان هو تحليل غير صحيح، وبالتالي فإن البورجوازية المارونية ليست وحدها هي صاحبة الامتيازات، كما أن بين الموارنة طبقات شعبية تعاني من الحرمان.

وحسبنا ايراد بعض النتائج السلبية التي نتجت عن التحليل الاجتماعي الحاطئ وعن الاستراتيجية السياسية التي اعتمدتها جبهة الاحزاب.

3— ان التركيز المستمر على الموارنة كطائفة واطلاق التهم الجاعية بحقهم، والطعن بانتائهم العربي (لا سيا وإن عروبة الطاعن لم تربط ببعد علماني ديمقراطي)، وتشيبهم بالصهاينة، وطرح المشكلة في لبنان وكأنها تحل اذا انتزعت منهم الامتيازات، إن التركيز على كل ذلك أدى الى نتائج خطيرة ليس أقلها تقوية التيارات التعصبية الموجودة في الأوساط الشعبية المارونية خاصة والمسيحية عامة، وهذه التيارات ذات جنور تاريخية، وكان لها وزنها ورأيها المتشدد في المفاصل التاريخية التي مرت بحياة لبنان. فهذه التيارات كانت متحمسة للبنان الكبير من منظار حاجة لبنان المتصرفية الى مكاسب جغرافية السمية ومرفئية) تساعده على مواجهة المصاعب الاقتصادية. وهذه التيارات كانت مصرة على استمرار الوجود الفرنسي ولم تكن متحمسة لما يسمى في تلك الفترة «معركة الاستقلال».

وحتى بعد الاستقلال فقد تقدمت قيادات روحية عالية في الطائفة المارونية بمذكرة الى الأمم المتحدة كانت بعنوان «لبنان وطن قومي للنصارى في الشرق».

وفي فترة الخمسينات والستينات بدأت ملامح ايديولوجية وفكرية تتبلور داعية «لقومية لبنانية» ولدعوات لغوية عامية وما الى ذلك من الطروحات الاقليمية. وفي هذه الحرب، ضمن الأفق الطائني الذي سارت به، أخذ ساعد هذه الأيديولوجيا الاقليمية يشتد، فكانت ابحاث الكسليك من أكثر المحاولات الفكرية تماسكاً نسبياً، الأمر الذي أدى بجزء كبير، حتى من الاوساط المتعلمة، الى العودة الى الحذر من الانفتاح على القضايا العربية وترديد بعض المصطلحات التي أصبحت رائجة (من مثل التعددية الحضارية، الكانتونات، اللامركزية السياسية الخ...).

ألا نستطيع التساؤل عما هو دور مقولة الطائفة — الطبقة في تقوية مثل هذه التيارات؟

هـ لقد شددت قيادات جبهة الاحزاب على اعتبار الطائفية مجرد وسيلة في أيدي أصحاب المصالح لمنع حدوث الصراع الاجتماعي الطبقي، واعتبرت ان الرد يمكن أن يكون مواجهتها بـ «طائفية أبجابية» تكون طريقاً لتفجير الصراع الطبقي.

ان هذا الموقف يتجاهل كون الطوائف هي وجود تاريخي لعبت دوراً هاماً ، ولا تزال ، في التاريخ اللبناني ، وبالتالي فإن الصراع الطائني لا يتحول بأي حال الى صراع طبقي بل يرسخ الأيديولوجية الطائفية ويضعف الايديولوجية الطبقية . وهذا ما هو حاصل في الوضع اللبناني الراهن .

7 — ان الأحزاب التي تطرح نفسها كبديل في أي مجتمع يفترض ان تتمتع بعدة مميزات أساسية منها: معرفتها بالواقع الاجتماعي الذي تتحرك فيه، وبالتالي امتلاك التصور الواضع لما تريد تغييره والبديل الذي تريد فرضه.

ومن هذا المنطلق الا يحق لنا التساؤل: هل فهمت جبهة الاحزاب الواقع الاجتماعي اللبناني؟ وهل الاستراتيجية التي اتبعتها أوصلت الى أحداث التغيير المطلوب؟

بل يمكننا أن نتساءل: هل السلطة البديلة التي فرضتها جبهة الاحزاب والمقاومة على المناطق التي سيطرت عليها – أو لا تزال في الجنوب – هي أفضل من السلطة التي كانت قائمة ؟

ان التغيير في لبنان مرتبط بحسم جملة منطلقات بالغة الأهمية: الايمان بلبنان الوطن ، وبأن قوى التغيير هي القوى المستغلة من كل الطوائف ، وبأن المقاومة الفلسطينية ليست «الوافعة الثورية» في لبنان بل ان مجال ثورتها هو أرض فلسطين المحلة .

فهل تقوم قرى تغييرية تصارع قوى التخلف والاستغلال ، موفقة بين مقتضيات المسألة الاجتماعية الاقتصادية من جهة ، وحاسمة للمضمون العلماني للمسألة القومية والانتماء العربي من جهة أخرى ؟

ان السؤال لبالغ الأهمية ، وعلى كل فهناك قوى سوف تستمر في صراعها من أجل بناء لبنان العلماني الديمقراطي العربي ، مواجهة لكل المصاعب المحتملة .

- (٢٢) المجمع اللبناني، طبعة ١٧٨٨، ص ٣٧٨.
- (٢٣) الفكر العربي في مائة عام، ص ٤٧٦ و٤٧٣.
- (٢٤) رين زين، المرجع السابق، ص ٥٣ و٥٤هـ كيال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، ص ٤٢ـــ جورج انطونيوس، يقظة العرب، ص ٩٧ـــ ١٠٩.
  - (٢٥) مسعود ضاهر، المرجع السابق، ص ١٧٦.
- (۲۹) قال الرئيس بشارة الحوري: «لم يكن العلم وقفاً على طائفة دون اخرى ، وسيكون العلم اليوم غير
   خاضع للطائفية ». (مجموعة خطب ، ص ۲۹).
  - (۲۷) مجلة «المتار»، المجلد ۱۹، الجزء الثالث.
  - (٢٨) سعيد حياده، النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، ص ٨٧.
    - (٢٩) فؤاد شاهين، المرجع السابق، ص ٢٣.

مراجع \_\_\_

- (١) مجلة والأخباري، العدد ١٣٠، ٩ آب ١٩٧٥.
  - (٢) المرجع نقسه .
  - (٣) العدد التاسع، أيلول ١٩٧٥.
  - (٤) محلة والأحاري، العدد ١٢٩، ١٩٧٥.
    - (٥) جريدة «الأنباء» ، ١٢ شياط ١٩٧٦
- (٦) جريدة «الأنباء» . ٢٣ تشرين الأول ١٩٧٥.
  - (V) حريدة والأنباء» . ١٢ شياط ١٩٧٦
  - (٨) جريدة والأنباء، ٢٦ حزيران ١٩٧٥
  - (٩) جريدة «الأنبياء». أول آب ١٩٧٦.
  - (١٠) حريدة «الأسم»، ١٠ نيسان ١٩٧٦
  - (١١) جريدة «الأنباء». ١٢ حزيران ١٩٧٦
- (١٢) تقرير منظمة العمل الشيوعي . صيف ١٩٧٥ . ص ٢٩
  - (۱۳) المرجع نفسه، ص ۹۹.
  - (١٤) المرجع نفسه. ص ٦٩
  - (۱۵) جريدة «السفير». ٤ تموز ١٩٧٥
  - (۱۹) المددان ٥٠ ٥١، ١٩٧٥، ص ٢٧ و٢٩
- (١٧) ري هرشلاغ، مدحل الى الناريح الاقتصادي الحديث للشرق الأوسط، ص ٣٨
- (١٨) البرت حوراني ، الفكر العرب في عصر النهضة ، ص ٥٨ ـــ زين نور الدين رين ، نشوء القومية العربية ، ص ٤٧
- (١٩) فؤد شدهير. الرأسمالية اللبنانية وفدرالية الطوائف. ص ٢٩ (نفلاً عن اطروحة محطوطة المدكتور نظرس سكني)
  - (٢٠) الأب مارول كرم، قصة الملكية في الرهمانية السانية المرونية. ص ٢٣٦
    - (۲۱) مسعود صاهر. تاريخ ليبال الاحتماعي. ص ١١٦

#### منطلقات

ان قيامنا، في هذه الدراسة، بتفنيد مقولة التعددية الحضارية يحملنا على إيراد بعض المنطلقات التي توجه تحليلنا:

1 — ان حرية الرأي، أو التعددية بالمفهوم المسلم به في علم السياسة، ليست مجال نقاشنا في هذه الدراسة. بل اننا تؤكد أن التعددية، التي هي نقيض المنحى التوليتاري في السلطة والدولة والمجتمع، هي مجال تأييد وممارسة من قبلنا كديمقراطيين علمانيين.

٧ - ان ما نسعى لتفنيده هو مقولة «التعددية الحضارية» التي شكلت، ولا تزال، أطروحة تحمل في ثناياها المقدمات النظرية لحل «الكانتونات» أو «اللامركزية السياسية»، هذا الحل الذي يعتبر، من وجهة نظرنا، مدخلاً عملياً لتفكيك الوطن اللبناني ولبلقنة المشرق العربي بما يتفق مع مخططات العدو الصهيوني والقوى الدولية التي تريد استمرار سيطرتها على منطقتنا.

- \_ واقع الاستغلال الاجتماعي.
- \_ توتر العلاقات بين الطوائف.
- ــ أزمة القوى السياسية التيكانت في الحكم أو في حارجه.

المدينة. لكن مفهومنا لهذه الكيانات ينطلق من فهم تاريخي لها في واقعها وفي مستقبل تغيرها. وعلى قاعدة هذا الفهم الجدلي الدينامي نصارع لبناء المجتمع والنظام العلمانيين. وهذا التوجه— في بعديه الأيديولوجي والاستراتيجي— يتناقض قطعاً مع مقولة «التعددية الحضارية» و«الكانتونات».

ان تفنیدنا لمقولة «التعددیة الحضاریة»، وما ینبثق عنها من مشروع سیاسی، یحملنا علی التفریق بین فتین:

أَ ـ فئة ـ تشكل الأكثرية الساحقة ـ وهي مخلصة في سعيها لإيجاد مخرج من أزمتها الكيانية . ونحن نحترم اخلاصها واليها نتوجه .

ب— فئة— تشكل الأقلية الضئيلة— وهي سيئة النية ، تابعة لقوى خارجية ، تعرف انها ، تحت ستار اعطاء الحل للأزمة العميقة التي تعصف بمجتمعنا ، تقدم مشروعاً يشكل مدخلاً الى أزمات وويلات توصل مجتمعنا اللبناني— وربما المنطقة العربية— الى مرحلة التفتت والدمار . واللغة الوحيدة مع هذه الفئة هي الصراع الشامل الذي لا يقبل الحلول الوسط .

٦ ان رواج هذه المقولة — خاصة في الأوساط المسيحية — لا يعني ان مسؤولية هذا الرواج تقع فقط على قصور الأيديولوجيا السائدة عند المسيحيين، بل يجب علينا التأكيد على مسؤوليات ثلاث:

الأيديولوجيا المتخلفة السائدة في أوسع الأوساط الاسلامية (وخاصة قضية العروبة وعدم ربطها بالبعد العلماني).

طروحات جبهة الاحزاب النظرية (وخاصة مقولة الطائفة الطبقة).
 وتأثير هذه المقولة على الاستراتيجية وبعض المارسات الطائفية لتلك الجبهة.

— طبيعة الصراع الصهيوني — الفلسطيني في تشعباته وانعكاساته على المجتمع والنظام في لبنان (وبشكل خاص خطط الصهيونية لبلقنة المنطقة، والأخطاء الفادحة والسلوك اللاعقلاني المتخلف من قبل المقاومة الفلسطينية).

نتائج الوجود الفلسطيني وتداخله مع مظاهر التوتر الاجتماعي والطائني والسياسي.

- تأثير الأنظمة العربية وخاصة سوريا.

تأثيرالوجود الصهيوني وخططه لمستقبل المنطقة.

تأثير القوى الدولية وبخاصة أميركا وروسيا وبعض البلدان الأوروبية ،
 ومقتضيات مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة .

ولئن كنا نستشعر عمق الأزمة الكيانية الراهنة لوطننا، بتشعبات جذورها، فإننا نطمح في نقاشنا الحلول المطروحة، ومنها مقولة التعددية الحضارية، الى الانطلاق من استيعاب مجمل هذه التحديات، لإبجاد حل يرسّخ الوطن اللبناني على أسس من الاستقرار والصمود، وعلى نحو ينسجم والاتجاه الانساني لحركة التاريخ.

٤ من الخطأ الانتظار بأننا في هذه الدراسة سوف نبين أنه ليس في لبنان بنى اجتماعية (طوائف) متمايزة في بعض خصائصها. فنحن نعتقد بأن أية ايديولوجية — بما فيها مقولة التعددية الحضارية — لا تأتي من لا شيء بل تعكس بنيات وتراكبات اجتماعية وسياسية وثقافية موجودة في المجتمع اللبناني. وما يهمنا التأكيد عليه هو:

ان التمايز بين الطوائف لا يشكل «تعدد حضارات».

— ان هذا التمايز ليس — كما يذهب منظرو «التعددية الحضارية» ظاهرة الزلية أبدية يجب أن تبقى وتتثبت في عقول الناس واعرافهم وفي طبيعة النظام السياسي المرتجى.

- إننا نعتبر ان الكيانات الطائفية لها تأثيرها في مجتمعنا اللبناني من نظام العائلة ، الى نظام التزاوج ، الى المؤسسات المختلفة ، الى التربية ، الى قاعدة المجتمع الاثنية ، الى توزيع الناس ، الى السكن ، الى الهجرة من الريف الى

ويدين الأب مونس المرحلة التي سبقت الحرب اللبنانية ، جيث رحنا نخلط ونمزج بتعهر فكري وسياسي وحضاري مخجل نفسيات شعوب أهل الجبال والكبرياء وأهل السهول والعبودية ، أهل المدائن الثابتة والحضارة المرهنة مع أهل البداوة والغزو ، أهل البحار والسفر والشواطئ مع أهل الصحاري والبوادي ، أهل التحولات والمتغيرات الأدونيسية والتجسدات الوثنية والمسيحية مع ذهنيات أهل الثوابت المتزلة المطلقة في اللغة والشرع والمعتقد (٣) .

وعلى صعيد الموقف السياسي «اما أن يتنازل المسلم عن اسلامه ليلتي بالمسيحي على قدم المساواة في الاخوة البشرية والوطنية وفي ممارسة السلطة السياسية وهذا غير جائز في الاسلام، واما أن يرضى المسيحي بحكم الاسلام وان يصبح من أهل الذمة وهذا ضد حرية الانسان والديمقراطية » (٤).

ويدين الأب مونس موقف الاسلام الذي ينميّ في رأيه «روح العدوانية والعنصرية وروح التسلط والتعالي ومركبات الكبرياء والتسامي. وهو رأي الاسلام)، بدافع عدواني مقدس، يبرر الاضطهاد الشرس الذي يمس الحرية الانسانية في أقدس خيار لها» (٥).

# ب -- الدكتور فؤاد افرام البستاني (١):

يؤكد الدكتور البستاني بأنه «إذا رضي المسلمون اليوم، تحت ضغط الظروف، بالتنازل عن بعض ما يفرضه دينهم فسيأتي غيرهم غداً وينقض باسم الدين عينه ما ابرمه سلفه»(٧).

# ج — امين ناجي <sup>(۸)</sup> :

يقول الأستاذ أمين ناجي بأن «الاسلام دين ودولة ، سلوك واخلاق ، حياة يومية ومعاملات » (١) . ثم يؤكد في مقالة وردت في الصياد أن «الاسلام يطلب من المسلم أن يحيا اسلامه في نظام اسلامي : الحاكم يجب أن يكون مسلماً ، والفقه الاسلامي مصدراً للتشريع ، والأحوال الشخصية النظام الوارد في القرآن

# القسنم الأول أهم المرتكزات النظرية لمقولة التعددية الحضارية

# أولاً : في المرتكزات النظرية :

لن نستطيع أن نعرض في هذه الدراسة كل الطروحات المتعلقة بهذه المقولة . ولكننا سنأخذ طروحات منظرين ثلاثة يعتبرون الأكثر تماسكاً نسبياً على الصعيد الفكري ، وهم : الأب يوسف مونس ، والدكتور فؤاد أفرام البستاني ، والأستاذ امين ناجي . وسوف نعرض ، بإنجاز ، موقفهم من : الاسلام ، المسيحية ، مفهوم الوطن ، العروبة ، الحل المقترح .

## ١ -- الموقف من الاسلام والمسلمين:

# أ الأب يوسف مونس (١):

يذهب الأب مونس الى أن «البنية الأثنية الاسلامية العربية، أي اثنية أهل السهول والبوادي (روح البادية — ابن خلدون)، تغلب عليها روح الترحال والغزو والتهديم والتدمير، ويطبعها القرآن بطابعه وخلقيته المميزة (تيوقراطي مطلق، عقدة التسامي، روح السلطة، الجهاد المقدس، وروح العدوانية)» (٢).

#### ٢ — الموقف من المسيحية والمسيحيين:

# أ- الأب مونس:

يذهب الأب مونس الى أن «البنية الاثنية اللبنانية المسيحية ، أي أثنية أهل الجبال والبحار (جبل لبنان) ، تغلب عليها المحاور الجغرافية الثابتة وحضارة وفولكلور أهل الجبال »(١١) ، وان الموقف المسيحي «ينطلق من المحبة والشهادة والحدمة وبذل الذات ، وينمي روح الأخوة والاحترام » ، انه موقف «الحبة ، ورغم خطأه في مسيرته التاريخية ، ينطلق من قبول تمايز الآخرين ، وينهي حتى الى الشهادة لهم بفدائهم وببذل الذات حباً لهم »(١٢) .

# ب ـــــ الأستاذ أمين ناجي :

يعتبر الأستاذ أمين ناجي بأن «المسيحيين يميزون بين حقلي الزمنيات والروحانيات، فهم «يعطون ما لقيصر لقيصر وما لله لله». إنهم «علمانيون في طبيعة تطلعاتهم المدنية وان تأخرت العلمانية — لأسباب تاريخية — في الظهور في أوروبا» (١٣).

### ج — الدكتور فؤاد افرام البستاني :

يعتبر الدكتور البستاني بأن «سبب هذا النزاع الأساسي يعود الى الاختلاف بين المعتقد الديني الاسلامي والمعتقد المسيحي في النظر الى الدولة والوطن ... » (١٤) . ويؤكد في الوثيقة المقدمة الى سيدة البير (١٥) «بأن لبنان كما ننظر اليه نحن (المسيحيون) ، حل بذاته ، وكما ينظرون اليه هم (المسلمون) : أزمة مستمرة » (١١) . وينطلق من ان «الشعب اللبناني ، في تكوينه الحاضر ،

يعيش على مستويين متباينين في الدين والحضارة: المسيحية والاسلام  $^{(1)}$ . ويستنتج ان  $^{(1)}$  بد من تسوية المستويين أو فصلها لتصبح الحياة ممكنة  $^{(1)}$ .

#### ٣ - الموقف من الوطن:

#### أ\_ الأب مونس:

يؤكد الأب الدكتور أن «الوطن ليس في تعريفه الأساسي حدوداً جغرافية فقط تعيش ضمنها مجموعة من الناس فسيفسائية التركيب، بل مجموعة من البشر موحدة في اثنيتها، أي هي واحدة في ماضيها وفي حاضرها وتطلعاتها المستقبلية. بتعبير آخر هي واحدة موحدة في حضارتها» (١٩). ويضيف «اما أن يكون الوطن مؤلفاً من أثنية حضارية واحدة ليحيا واما لا يكون» (٢٠). هذا على الصعيد النظري العام بالنسبة لمفهوم الوطن، فهل ينطبق هذا المفهوم على لبنان؟ «ان لبنان هو وطن مكون من مجموعات اثنية وديانات وحضارات مختلفة في أصلها وفي تاريخها». ويعتبر الأب مونس «ان الوطن في الاسلام لا يرتبط بالأرض بل بالناس (جاعة المسلمين)، لذلك لا يمكن أن يلتقي الأسلام بأناس لهم ولاء لأرض معينة» (٢٢).

ويستشهد بكتاب الدكتور الشيخ صبحي الصالح ، النظم الاسلامية ، ص ٢٥٥ ، حيث ورد أن «ولاء المسلم لا يكون الا للأمة الاسلامية . فلا قيمة للوطن الا بارتباطه بالدين» (٢٣) .

إن الاستنتاج واضح من سياق هذه المقدمات: لا امكانية بناء وطن موحد بين المسلمين والمسيحيين.

#### ب الدكتور البستاني:

يوضح الدكتور البستاني رأيه في الوطن الذي يسعى لإنشائه: «اما المسيحيون فقد قاتلوا مثات السنين ليكون لهم وطن ولا يكونون فيه أهل

# ج - الأستاذ أمين ناجي:

لا يشير الأستاذ ناجي الى مفهومه للوطن لكنه يطرح «المناطقية كحل يجعل من «لبنان دولة تحافظ فيها كل جاعة من جاعاته على خصائصها في اطار حرية الضمير، واحترام الغير، والمواطنية الكاملة، وتكافؤ الفرص » (٢١). وهذا الموقف يؤمّن «الوحدة في التنوع».

## ٤ الموقف من العروبة:

### أـــ الأب مونس:

يقع الأب مونس في بعض التناقض عند تصديه لمفهوم العروبة: فتارة يؤكد، بشكل مطلق وشامل، بأن «العروبة عصبية دينية» وانها «عنصرية جديدة» (۲۷)، بينها يشير في مكان آخر الى أن العروبة تعني، للمسيحي، «تياراً حضارياً، ثقافياً، فكرياً، لغوياً، أدبياً، سياسياً، ثورياً، يكون نقطة تحول في رسم وجه الانسان الشرقي الجديد». وتعني العروبة للمسلم الاسلام وحسب: «العروبة هي الاسلام والاسلام هو العروبة».

ويذهب الأب الدكتور الى التقرير بأن «العقل العربي يعاني من انحرافات لن يمكنه التخلص منها» (٢٩) .

#### ب الدكتور البستاني:

يذهب كاتب «الرواثع» وصاحب «دائرة المعارف» الى اطلاق الحكم العام

الذي --- في رأيه--- لا يقبل المناقشة : « فما من أحد حتى اليوم حدد العروبة بغير ما يؤول الى قيام الدولة الاسلامية »  $^{(7)}$  .

# ج ـــــ الاستاذ أمين ناجي :

يذهب الى التأكيد بأن علاقة الاسلام بالعروبة هي علاقة العلة بالمعلول ولا يمكنها أن تحيا لحظة واحدة اذا لم يكن الاسلام نسغها » (٣١) . «ولا عروبة لولا الاسلام . ولا استمرار للعروبة لولا الاسلام » (٣٢) . لكنه بعد هذه الأحكام القاطعة المانعة يعود فيستدرك بأن الذين لم يربطوا العروبة بالاسلام ثلاث فئات :

«أ للسيحيون (ومن بينهم نجيب العازوري ، وقد كان في خدمة أهداف سياسية غربية معينة) الذين رأوا في ما بعد أنهم يسيرون في خط مخالف للحققة ».

« ب — الشيوعيون والماركسيون الذين يمتطون أي جواد يوصلهم الى هدفهم ، والعروبة بين أيديهم ستتحطم اشلاء ».

«ج المسلمون الذين ليست لهم مسؤولية حزبية أو عقائدية أو رسمية ... وليس عند أكثرهم من الاسلام أكثر من الانتماء السوسيولوجي » (٣٣) .

## الحل المقترح:

#### أ\_ الأب مونس:

يرى أن الحل يكون باحتذاء «الأمثال التقدمية لهذا النهج، الثقافي والحضاري العلمي الصحيح، كثيرة وأهمها سويسرا والاتحاد انسوفياتي وبلجيكا وكندا» (٣٤).

#### ب ــــــ الدكتور البستاني :

يمكن اعتبار الحل الذي يطرحه رئيس الجامعة اللبنانية الأسبق الأكثر تطرفاً ،

فهو يستنج «ان الصيغة اللبنانية الحالية غير قابلة للعيش وان الجيل الذي حاول بناء دولة معاصرة منذ ١٩٤٣ حتى اليوم جيل عمل في الفراغ» (٣٥). ومن جهة أخرى «لم يجن لبنان الصغير من تجربة لبنان الكبير سوى الحراب والافلاس» (٣٦). ولذلك «كانت اعادة النظر في الصيغة اللبنانية الحالية أمراً ملحاً» (٣٧). وقد رأينا أنه حمع جواد بولس وشارل مالك وادوار حنين قد اقترح العودة الى لبنان المتصرفية مع بعض التعديلات.

#### ج = امين ناجي :

ينطلق الأستاذ أمين ناجي، في تصوره للحل المقترح، من «البديهيات» التالية:

- ١ ـــ اللبنانيون شعب غير متجانس.
- ٢ -- اسلام المسلم لا يكتمل الا بالنظام الاسلامي.
  - ٣ العروبة جسم روحه الاسلام.
  - واعتماد البديهيات أعلاه يوصل تلقائياً الى الاقرار:
- ١ بحق المسلمين في أن يعيشوا وفاقاً لنظامهم الاسلامي.
  - ٢ بحقهم في الايمان بالعروبة وبكل مستلزماتها.
    - والاقرار بالتالي :
- ١ بحق غير المسلمين في الحياة في نظام علماني تام شامل.
- ٢ بحقهم في الحياة في مجتمع لا يخشون أن يكونوا فيه أهل ذمة أو مواطنين من درجة ثانية (٣٨).

والهدف الذي تجد فيه «المسألة اللبنانية» حلها الدائم النهائي:

اما أن يعيش غير المسلمين في دولة خاصة بهم، مستقلة تماماً، ويعيش المسلمون في دولة خاصة بهم أيضاً (أو يلتحقوا بدولة أخرى). وهذا حل مثالي (بالمعنى الخلقي للفظة).

«٢- واما اذا ارتؤي الابقاء على الجمهورية اللبنانية القائمة بحدودها الحاضرة - أن يوضع ميثاق وطني جديد ينظم الدولة على أساس الكونفدرالية » (٣٩) .

# ثانياً: تطبيق مقولة التعددية الحضارية في الموقف السياسي للجبهة اللبنانية:

لقد استعرضنا حتى الآن أهم الجوانب النظرية التي شكلت الأسس التي قامت عليها مقولة التعددية الحضارية في لبنان.

ولقد كانت هذه المقولة في أساس القرارات السياسية الخطيرة التي اتخذتها الجبهة اللبنانية في خلوات ثلاث عقدتها في سيدة البير وأهدن وزغرتا.

فني النص الرسمي للبيان الذي أقرته خلوة الجبهة اللبنانية التي عقدت في ٢٦ و٢٣ كانون الثاني ١٩٧٧ في دير سيدة البير، جاء القرار التالي:

«اعتماد تعددية المجتمع اللبناني، بتراثاته وحضاراته الأصيلة، أساساً في البنيان السياسي الجديد للبنان الموحد، تعزيزاً للولاء المطلق له، ومنعاً للتصادم بين اللبنانيين، بحيث ترعى كل مجموعة حضارية فيه جميع شؤونها، وبخاصة ما تعلق منها بالحرية وبالشؤون الثقافية والتربوية والمالية والأمنية والعدالة الاجتماعية وعلاقاتها الثقافية والروحية مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة» (١٠٠).

وفي النص الصادر عن خلوة زغرتا التي عقدت في ٢١ و٢٢ كانون الثاني ١٩٧٨ جاء في المادة ٧ من ميثاق الجبهة ونظامها الداخلي :

- (١٩) الأب يوسف مونس. المرجع السابق، ص ٨.
  - (۲۰) المرجع نفسه، ص ۹
  - (٢١) المرجع نفسه، ص ٩
  - (۲۲) الرجع نفسه، ص ۲۶
  - (۲۳) الرجع نفسه، ص ۲۸ ۲۹.
- (٢٤) فؤاد افرام البستاني، المرجع السابق، ص ١٥.
- (٢٥) من وثيقة مقدمة الى خلوة الجبهة اللبانية في دير سيدة البير. مجلة العمل الشهري. العدد الأول. ص
  - (٢٦) مجلة الصياد، المرجع السابق، ص ٥٦.
  - (۲۷) الأب يوسف مونس، المرجع السابق، ص ٣٣.
    - (۲۸) المرجع نفسه، ص ۳۰
    - (٢٩) المرجع نفسه. ص ٣١
    - (٣٠) فؤاد البستاني. المرجع السابق. ص ١٢
  - (٣١) الاسلام السياسي وهوية لبنان. المرجع السابق. ص ٣٠
    - (٣٢) المرجع تقسه، ص ٤١
    - (٣٣) المرجع نفسه ، ص ٣٩
    - (٣٤) الأب يوسف مونس. المرجع السابق. ص ١٨.
      - (٣٥) فؤاد البستاني . المرجع السابق . ص ٢٢ .
        - (٣٦) المرجع نفسه، ص ٢٤.
        - (۳۷) المرجع نفسه. ص ۲۶.
        - (۳۸) المرجع تقسه. ص ٤٦.
        - (٣٩) المرجع عسه، ص ٤٨.
    - (٤٠) محلة العمل الشهري. العدد الأول. ص ١١٤.
      - (٤١) حريدة الأنوار، تاريح ٢٣/ ١/ ١٩٧٨

«ان يؤسس البنيان السياسي الجديد للبنان الموحد، على تعددية المجتمع اللبناني بتراثاته وحضاراته الأصيلة، بحيث ترعى كل مجموعة حضارية فيه جميع شؤونها، وبخاصة ما يتعلق منها بالحرية وبالشؤون الثقافية، والتربوية، والمالية، والأمنية، والعدالة المجتمعية، وما يتعلق بعلاقاتها الثقافية والروحية مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة» (١١).

#### مراجع القسم الأول

- (۱) نبدن المستقبل من الانصهار السياسي الى الانشطار النفسي والجعرافي . سلسة القصية السابية رقم ١٢ . مشورات الكسليث . كما نشر هذا البحث على حلقات في نشرة «النساني» تتوقيع الأب
  - (٢) المرجع تقسه، ص ٨.
  - (٣) المرجع نفسه، ص ١٤.
  - (٤) المرجع نفسه، ص ٢٣.
  - (٥) المرجع نفسه، ص ٢٥.
  - ٦٠) البنان الكبير: مأساة نصف قرن، سلسلة القضية اللبنانية رقم ١، منشورات الكسليك
    - (V) المرجع نفسه . ص ٦ .
- (٨) الاسلام السياسي وهوية لبان، سلسلة القضية اللبنانية رقم ١٤، منشورات الكسليك ومقال
   في مجلة الصياد، العدد ١٦٧٦، تاريخ ٩/ ١٢/ ١٩٧٦.
  - (٩) الاسلام السياسي ... المرجع السابق، ص ٣٠.
    - (١٠) محلة الصياد. المرجع السابق، ص ٥٢.
  - (١١) الأب يوسف مونس ، المرجع السابق . ص ٨
    - (۱۲) المرجع عسه، ص ۹
    - (١٣) محلة الصياد. المرجع السابق. ص ٥٣.
  - (١٤) فؤاد افرام البستاني ، المرجع السابق ، ص ٤ .
  - (١٥) قدم هذه الوثيقة مع فؤاد افرام البستاني كل من شارل مالك وجواد بولس وادوار حير
     (١٦) راجع مجلة العمل الشهري ، العدد الأول ، ص ١١٠ .
    - (١٧) المرجع نفسه، ص ١٠٧
    - (۱۸) المرجع نفسه. ص ۱۰۷

#### ما هو ردنا على هذه النقاط؟

#### \_ بالنسبة للنقطة أ:

اذا كان صحيحاً أن المسلمين في أكثريتهم الساحقة يعانون، في المرحلة التاريخية الراهنة، من مظاهر التخلف، واذا كان بعضهم في الماضي — وربما في الحاضر — قد عاش حياة بداوة ومارس الغزو والنهب، فهذا أمر يعود الى أسباب تاريخية وجغرافية (اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية الخ ...) وليس الى كونهم يدينون بدين الاسلام.

وعلى صعيد الحضارة والعمران فنحن نترك الاجابة على دور الاسلام والمسلمين في هذا المجال الى ثلاثة من كبار مفكري ومؤرخي الغرب:

يقول كلود كاهن (١): «لعلنا لا نشاهد مطلقاً في التاريخ مثل ذلك الحاس الفكري الذي نشاهده عند العرب، ولم تتجمع قط المعلومات المتوفرة لأمة من الأمم بمثل ذلك الاتساع. فقد أضافوا الى العلم الاغريقي كل ما أسهمت فيه المدنيات الشرقية الأخرى».

ويقول موريس لومبار (٢): «فني الشرق الاسلامي قامت آنئذ المراكز المحركة للحياة الاقتصادية والثقافية ، ولم يكن الغرب سوى حيّز خاو ومنفعل ، حيث تراجع النشاط التجاري والثقافي منذ انحطاط روما والغزوات البربرية » (٢). ويضيف: «بفضل الفتح الاسلامي عاد اتصال الغرب مع الحضارات الشرقية ، ومن خلالها مع الحركات العالمية الكبيرة للتجارة والثقافة. وفي حين أن الاجتياحات البربرية الكبيرة في القرنين الرابع والخامس قد أدت الى التقهقر الاقتصادي للغرب الميروفنجي ثم الكارولنجي ، فإقامة الامبراطورية الجديدة الاسلامية قد أدت ، بالنسبة لهذا الغرب بالذات ، الى تطور مذهل . واذا كانت الاجتياحات الجرمانية قد عجلت انحطاط الغرب ، فإن الاجتياحات الاسلامية قد أعطت دفعاً لحضارته » (٣) .

# القسم الثاني نقد أهم المرتكزات النظرية لمقولة التعددية الحضارية

#### ١ = في الموقف من الاسلام:

بمكن اختصار موقف منظري التعددية الحضارية ، بالنسبة للاسلام ، بالنقاط التالية :

ب — لا امكانية لتكيف المسلم مع وضع اجتماعي وسياسي حيث تسود المساواة والحرية الانسانية.

ج — حتمية عودة ابناء المسلمين ، في المستقبل ، الى النظام الاسلامي في حال تخلي ابنائهم ، مرحلياً ، عنه .

د الاسلام دين ودولة.

هـ الاسلام يفرض ، حتماً ، قيام نظام اسلامي حيث يجب أن يكون الحاكم مسلماً ، والفقه مصدر التشريع الخ...

و — العقل الاسلامي مصاب بتخلف «لن» يستطيع التخلص منه.

١ – هناك مفكرون مسلمون كبار طرحوا فكرة فصل الدين عن الدولة في الاسلام، بل تعدوا ذلك الى طرح العلمانية الشاملة، وحاولوا تطويع الفكر الديني لتقبل مثل هذا التوجه. ومن هؤلاء المفكرين، على سبيل المثال لا الحصر:

— الشيخ على عبد الرازق، صاحب كتاب «الاسلام وأصول الحكم». وكذلك اخوه مصطفى عبد الرازق.

- \_ الشيخ خالد محمد خالد في كتابه: «من هنا نبدأ».
- الأستاذ محمود العنابي التونسي في العديد من محاضراته واجتهاداته.
  - الدكتور حسن صعب في العديد من كتبه ومحاضراته (٧).
    - الدكتور بشير بيلاني في العديد من أبحاثه ومحاضراته.
      - الدكتور هشام جعيط صاحب كتاب:

"La personnalité et le devenir Arabo-Musulman

- الدكتور سيد حسين نصر (<sup>(^)</sup> .
- الدكتور ابراهيم مدكور<sup>(١)</sup> .
- الدكتور محمد أركون في مختلف محاضراته وأبحاثه ومؤلفاته ، وحاصة في كتابه :

La pensée arabe (que sais-je?) Essai sur la pensée islamique

\_ الأستاذ باسم الجسر في مقالاته وخطبه ومحاضراته.

أما روجيه غارودي فيقول في كتابه الجديد «من أجل حوار بين الحضارات» (٤) : «الغرب مدين بنهضته للفتح العربي الذي عرف كيف يخلق الاجواء الفكرية الضرورية لتفتحه. في مطلع القرن التاسع عندما كانت أوروبا تجهل القراءة كان الحليفة المأمون يفتتح في بغداد بمساعدة الكتبة والمترجمين مكتبة ضخمة : هي بيت الحكمة. حيث كانت تخزن أعال الحضارات القديمة. وفي قرطبة كان أحد الحلفاء الأمويين يتصرف بمكتبة فيها أكثر من مئة ألف كتاب ، بينا بعده بأربعة قرون لم يكن الملك شارل الخامس الملقب بالحكيم (أي العالم) — يملك سوى ألف كتاب» (٥) . وبعد أن يشير الى دور العرب في مختلف العلوم يقول : «اننا ندين كذلك بأهم كليات الطب عندنا لعلم الطب العربية وخاصة نظريات العربية وخاصة نظريات الطب العربية وخاصة نظريات الرازي» (١٠) .

وهل يمكن بعد شهادات هؤلاء المفكرين الكبار - وهناك مئات الشهادات من غيرهم - أن نتهم الاسلام والمسلمين، بشكل مطلق، انهم لم يساهموا في تقدم الحضارة ؟

#### بالنسبة للنقاط (ب وج ود وهـ):

اننا نبادر بالتسليم لمنظري التعددية الحضارية بعدة حقائق:

١— ان هناك قصوراً في الفكر الديني الاسلامي. فلم تحدث ، حتى الآن ، الثورة المطلوبة في هذا الفكر بحيث يعاد النظر ، مثلاً ، في تفسير آيات القرآن الكريم على ضوء الانجازات المتقدمة والمختلفة التي أصابها الانسان المعاصر.

٢ ان هناك تيارات شعبية اسلامية واسعة ترفض الفصل بين شؤون
 الدين وشؤون الدولة وتشدد على ضرورة العودة الى النظام الاسلامى.

٣ - ان في لبنان بالذات، وكذلك في العالم العربي، قوى اجتماعية

— الدكاترة اللبنانين: محمد زهدي يكن (١٠٠) ، زكريا النصولي (١١٠) بهيج طباره (١٢٠) غالب محمصاني (١٣٠) ، محمد زكي النقاش (١٤٠) ، محمد المغربي (١٥٠) ، المحامي عبد العزيز قباني والدكتور اسامة فاخوري في العشرات من تصاريحهم .

وعلى كل حال يمكننا ايراد أسماء العديد من المسلمين (لبنانيين وغير لبنانيين) الذين استوعبوا مشكلات العصر وطرحوا ، بنسب متفاوتة ، تيارات اصلاحية علمانية في الفكر السياسي الاسلامي اللبناني خاصة والعربي عامة .

٢ - اثن كانت النظم السياسية والدستورية والقوانين تعكس واقعاً اجتماعياً وحضارياً معيناً ، فما هي حقيقة كون النظم والقوانين السائدة في البلاد العربية الجاورة هي نظم اسلامية كما يذهب منظروا التعددية الحضارية ؟

ان القانون العام والقانون الخاص في لبنان ومصر وسوريا وتونس والمغرب والجزائر هما من أصول فرنسية خاصة، ولاتينية بشكل عام.

والقانون العام والقانون الخاص في السودان والعراق والأردن وبعض دويلات الخليج هما من أصول انجلو— سكسونية.

أما في البلدان العربية الاخرى ، وبخاصة في السعودية ، فلا تزال الهيمنة للشرع الاسلامي (١٦) .

إن أحكام الشرع الاسلامي لم يبق لها وجود الا في مجال الأحوال الشخصية (١٧) في الأكثرية الساحقة من البلاد العربية. وحتى في هذا المجال فهناك اجراءات تحديثية في اتجاه العلمنة (تونس والصومال واليمن الجنوبية) (١٨).

٣ من الصحيح، كما سبق وأشرنا، أن هناك العديد من المسلمين اللبنانيين الذين يعارضون علمنة الدولة والمجتمع، لكن الصحيح أيضاً أن هناك مسلمين لبنانيين كثيرين، وهم على تزايد مستمر، يطمحون ويناضلون لقيام المجتمع والنظام العلمانيين، ليس فقط في لبنان وانما أيضاً على امتداد المنطقة العربية.

٤ ـــ ان منظري التعددية الحضارية يقررون أن مسلمي لبنان اليوم ، وحتى مسلمي لبنان الغد ، سيرفضون كل حكم غير الحكم الاسلامي .

الا يمكننا التساؤل: هل نسي هؤلاء أن الانسان كائن تاريخي ، وأن كل ما هو تاريخي قابل للتغير والصيرورة؟

ثم ألا يلاحظ هؤلاء المنظرون كيف أنه، على أرض الواقع الاجتماعي، عدث صراع — باطني ومعلن — بين مسلمين سلفيين ومسلمين محدثين (وهذا الصراع أيضاً يحدث بين مسيحيين سلفيين ومسيحيين محدثين) على الرغم من أن الصراع الطائني يسعى لتحويل تلك الصراعات الى تناقضات ثانوية ؟

ثم أليس من حقنا أخيراً أن نرتجي ، عبر الصراع ضد الفكر الطائني والنظام الطائني والمجتمع الطائني ، قيام تجربة علمانية رائدة في لبنان تنطلق في اتجاه الداخل العربي لتنقل منطقتنا الى طريق العقلانية والحداثة ؟

# بالنسبة لقضية الاسلام والتخلف (النقطة و):

إن العمود الفقري لمقولة التعددية الحضارية يكمن في القول بأن الاسلام ، كدين ، هو عامل تخلف ، والمسيحية ، كدين ، هي عامل تقدم ، فلا مجال لربط «المستويين المتباينين في الحضارة» بكيان سياسي موحد .

إن هذه المقولة تستمد جذورها من ماض سحيق، وربما من لاهوتيبي المسيحية في القرون الوسطى الذين تكلموا عن الجبرية الاسلامية، ومن كبار المنظرين لها في العصر الحديث «رينان» الذي ألقى في السوربون بتاريخ ٢٩ آذار ١٨٨٣ محاضرة بعنوان «الاسلام والعلم»، ذهب فيها الى ان انحطاط الدول التي حكمها الاسلام يعود الى هذا الدين المنغلق تماماً عن العلم. وهناك العديد من المستشرقين الذين استمروا في اعتناق مثل هذا الرأي. وليس بمستبعد ان يكون منظرو التعددية الحضارية قد راجعوا آراء هؤلاء المستشرقين ليعززوا قناعاتهم الايديولوجية.

ان مناقشة هذه المسألة تتطلب، وحدها، بحثاً مطولاً على حدة. ولكننا نكتنى الآن بالنقاط الأساسية التالية:

1 لو كان الاسلام عامل تخلف، ومناقضاً للعلم، لكان كذلك في كل العصور. والحال أن الاسلام لم يحل دون، ان لم نقل شجع، تقدم العلوم والفنون والآداب والفلسفة في العصر الكلاسيكي العربي، وخاصة في القرن الرابع الهجري.

٢ اذا كان صحيحاً ان التيارات العقلانية في الاسلام ، وخاصة المعتزلة ، قد حوربت وتم القضاء عليها ، وسادت التيارات الشرعانية المتزمتة ، فهل هذا يعود الى الدين الاسلامي كدين ، أم الى واقع القوى الاجتماعية التي فرضت سيطرة مثل هذا التيار؟

"— أليس ان أسباب التخلف هي أسباب تاريخية ، منها ما يعود الى البنية الداخلية للمجتمع (بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية) ، ومنها ما يعود الى العوامل الخارجة عن ارادة المجتمع (كالسيطرة والاستعار من الحارج) ، تتفاعل فيا بينها لتفرض السبات والانحطاط على شعب من الشعوب (١٩) ؟

والا يمكننا القول، مع مكسيم رودنسون، بأن الاسلام «لم يكن سبباً للجمود، أو القسوة، أو العصبية، أو انقطاع التقدم الاجتماعي، ولا لسجن الفكر الحر، وفي كل حال ليس أكثر من أي ايديولوجية أخرى. ان الشعوب الاسلامية، مع الاسلام أو بدونه، يمكن أن تتقدم أو تتقهقر، ويمكن لحكوماتها أن تكون شمولية، ليبرالية، ولجاهيرها أن تنفتح على تيارات فكرية متعددة، أو تتعلق بعصبية بالامتثالية ازاء العقائد القديمة، أو الجديدة. فهذا يتعلق بعوامل عديدة، ليس الارث الثقافي الاسلامي المتنوع، أكثر بكثير مما يقال، الا واحداً من جملة عوامل، وليس هو الأقوى بينها على كل حال» (٢٠).

7 -- ان العقل الاسلامي -- في لبنان -- يعاني من أزمة هي بوادر صحة وعافية. اليس من الأجدى التفتيش معه عن مكامن التخلف في الداخل وقوى السيطرة والخطر في الخارج لمجابهها والانتصار عليها، بدلاً من انهامه بأنه «لن» يتخلص من تخلفه -- وهذا الموقف مناقض لأبسط بديهيات العلوم الانسانية.

#### ٧ ــ في الموقف من المسيحية والمسيحين:

يمكن اختصار موقف منظري التعددية الحضارية ، في هذا المجال ، بالنقاط التالية :

أـــ المسحيون أهل حضارة وعمران.

ب ـــ المسيحية هي حافز للتقدم والرقي .

ج المسيحية تنطلق من قبول تمايز الآخرين

د - المسيحيون علمانيون في أساس عقيدتهم يعطون «ما لقيصر لقيصر وما لله لله».

### أ\_ بالنسبة للنقطتين (أ وب):

اذا كان صحيحاً ان أكثر البلدان المتقدمة ، في وقتنا الحاضر ، هي بلدان تدين أكثرية شعوبها بالمسيحية ، فمن الجدير بنا أن نتوقف عند الحقائق التالية :

١ - ان تيار التقدم والحداثة في الغرب كان، على امتداد التاريخ المعاصر،
 تياراً مصارعاً للقوى المحافظة وبخاصة الكنيسة المسيحية (٢١).

٧ ــ ان تقدم الكنيسة ، كمؤسسة ، كان لاحقاً لتقدم المجتمع .

٣ اذا كانت المسيحية هي وحدها عامل تقدم ، فلهاذا أمرت الكنيسة باعدام غاليله لمجرد أنه اعتقد بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس ؟

٤- إن بلداً كاليابان لا يدين بالمسيحية ، ولكنه بين البلدان الأكثر تقدماً
 في عصرنا الحاضر.

ان بلداناً كثيرة تدين بالمسيحية ، كأميركا اللاتينية ، وأوروبا الجنوبية (البرتغال واسبانيا ...) ، والحبشة وغيرها ، وهي بالرغم من ذلك ما تزال بلداناً متخلفة .

٦ من الواضح أن المسيحية المعاشة في أوروبا أو في الولايات المتحدة تختلف عن مسيحية اميركا الجنوبية. وحتى ضمن هذه الأخيرة يجب أن تميز بين عدة نماذج:

فني دراسة سريعة للأب اليسوعي جان أيف كالفيز يؤكد (٢٢): « لا مجال للشك ، لأول نظرة ، ان الكاثوليكية التقليدية في اميركا اللاتينية تبدو قليلة التشجيع للتطور الاقتصادي ، وتبدو قديرة بالعكس على تركيز الركود والتخلف» . وتميز بين موقفين أساسيين للكاثوليكية التقليدية في اميركا اللاتينية : الانسان يتوجه الى الله لكي يحصل على مساعدته ودعمه في صعوبات الحياة المادية الزمنية . والطبقات العليا في المجتمع ، الحساسة تجاه دافع يمكن تسميته الحلاص الأبدي الذي لا يمنعها أن توظف رساميلها في الحارج ، وأن تعيش في بطالة كاملة ، وأن تعامل الفلاحين كأقنان ، هذه الطبقات العليا لها تصور مزدوج بلسيحية ، من ضمنه أن الأشياء الأرضية ليس لها أية علاقة مع الأشياء الساوية .

أما هنري دوروش (٢٣) فيميز بين أربعة أنواع من الكثلكة في اميركا اللاتينية:

۱ — كاثوليكية مركزة (Etabli) ذات ملكية كبرى (Latifondiaire) ملتزمة وأريستقراطية .

٧ — كاثوليكية أسكاتولوجية (٢٤) (eschatologique) منبثة في الطبقات

الشعبية الفلاحية الأمية ، تسير نحو احتلال الاراضي من قبل الذين لا يملكون أرضاً.

٣ - الكثلكة الاجتماعية المنطلقة من تراثية كنسية متنورة ، حذرة ، تتدخل بتؤدة في حقول الاصلاح الاجتماعي الاقتصادي أو الثقافي ، وهي مراقبة من مراجع اجتماعية مسيحية .

الكثلكة المتباعدة (distancié) المعترضة التي تصبو في نفس الوقت إلى
 إصلاح الكنيسة واصلاح المجتمع بعمل متضامن بين المسيحيين وغير المسيحيين.

وربما ينطلق منظرو التعددية الحضارية من واقع الثقافة والتعليم في لبنان، حيث أن نسبة المتعلمين بين المسيحيين هي أعلى منها، نسبياً، بين المسلمين. ولكن هذا الأمر يعود الى عوامل تاريخية (علاقاتهم مع الغرب، ومجمع اللويزة ١٧٣٦، والارساليات التبشيرية، ودور الاتراك وفرنسا في هذا المجال الخ..). وقد فصلنا هذه العوامل في محاضرتنا «حول مقولة الطائفة — الطبقة».

# ب -- بالنسبة للنقطتين (ج ود):

ان هذا التأكيد يتجاهل عدة حقائق:

1 — ان العلمانية ليست فقط مجموعة من النظم تتحقق على صعيد البنية الفوقية من المجتمع ، بل انها أكثر من ذلك حالة من الصراع الشامل على صعيد المجتمع نفسه ، في عقله وسلوكه وبنى مؤسساته التحتية بأكملها .

Y — ان العلمانية ، على صعيد المجتمع وعلى صعيد النظم ، جاءت نتيجة لصراع مرير بدأ داخل الكنيسة نفسها بين الكهنة العلمانيين (Séculiers) والرهبان المنضوين في جمعيات (٢٥) (Réguliers) ، ثم تعدى ذلك الى مختلف المؤسسات الاجتماعية الثقافية (٢٦) والسياسية . هذا الصراع كان طرفاه : كنيسة قوية تجمع بين السلطتين الروحية والزمنية ، وقوى سياسية بدأت ضعيفة في بادئ الأمر

وبكنها أخذت تقوى مع صعود الطبقات الاجتماعية الجديدة التي ارتبطت بقيام الثورة الصناعية (٢٧).

٣ - اذا تفحصنا الحياة السياسية في ألمانيا وأيطاليا ، نرى بسهولة أن السلطة فيهها هي في يد أحزاب ، ان لم تكن طائفية مسيحية ، فهي انما تخضع بالتأكيد لتوجيه من قيادات كاثوليكية . والأمر أكثر وضوحاً في أسبانيا والبرتغال .

وفي بريطانيا يجب أن تكون الملكة (أو الملك)، حكماً، من الطائفة الانجليكانية.

وفي الولايات المتحدة ، بالرغم من أن الدستور لا ينص على دين رئيس الدولة ، فإن ثمة عرفاً متبعاً بأن يكون رئيسها من الطائفة البروتستانتية .

والأكثرية الساحقة من بلدان اميركا اللاتينية تعتبر الكاثوليكية ديناً رسمياً للدولة ، بل ان كولومبيا ، مثلاً ، تعتبر ان الكاثوليكية هي في أساس الحياة القومية لها (٢٨) .

٤ انطلاقاً من ذلك ، لا يمكن الزعم بأن العلمانية هي أمر محسوم تماماً في البلدان المسيحية ، وانها ، فقط ، هي مشكلة البلدان الاسلامية .

واستطراداً فلا يمكن القول بأن معركة العلمانية في لبنان هي ، فقط ،
 معركة يجب أن تخاض في الأوساط الاسلامية. اذ أن من يطرح حل
 «الكانتونات» في لبنان لا يمكن أن يكون علمانياً.

#### ٣ في الموقف من العروبة :

يمكن اختصار موقف منظري التعددية الحضارية من العروبة بالنقاط التالية: أ ــ انها عصبية دينية اسلامية.

ب ــ ما من أحد حتى اليوم حدد العروبة بغير ما يؤول الى قيام اللولة الاسلامية.

ج — المسيحيون الذين آمنوا بهذا الشعار تراجعوا عن خطأهم.

د - المسلمون الذين آمنوا بهذا الشعار ليسوا مسلمين ، الا من الوجهة السوسيولوجية .

قبل ان نبادر بالرد على هذه النقاط نود أن نطرح بعض المسلمات التي تحدد منطلقنا.

١ - نحن نوافق ان تيارات سياسية واجتماعية فهمت العروبة ، ولا تزال ،
 بمضمون طائني اسلامي .

اننا ننطلق من موقع الادانة لمارسات كثيرة وأعال مشينة ارتكبت باسم العروبة من قبل فلسطينيين ولبنانيين في الحرب اللبنانية الأخيرة.

اننا نعتبر أن قوى متنوعة رفعت شعارات تقدمية ، وبالرغم من مارستها للسلطة ، حافظت على البنى والأيديولوجيات التقليدية .

٤ اننا ننطلق من موقف مغاير لموقف العروبيين المتجاهلين، أو الرافضين، حسم عدة أمور نعتبرها جوهرية: العلمانية الشاملة، حل قضية المرأة، اللغة والدين وحتمية تحديثها، الأقليات وحتمية حل مشكلاتها ديمقراطياً.

اننا نقف من التراث موقف الاستيعاب والنقد والتخطي لا موقف التقديس والصنمية. ونتبنى مفهوم الحداثة ولا نرفضها لأنها «مستوردة».

7 - نحن مع اعتماد التحليل العلمي لفهم بنيات مجتمعاتنا العربية ، وفهم مكامن تخلفها على صعيد واقعها المادي وعلى الصعيد الأيديولوجي ، وفهم عملية التغيير على أنها ليست فقط عملاً فوقياً سياسياً بقدر ما هي عملية تغيير شامل وجذري للمجتمع بكافة بناه التحتية والفوقية (٢١) .

٧ اننا في موقفنا المدافع عن العروبة لا ننطلق من غير مصلحة الوطن اللبناني ، فالتناقض الحاصل بين اللبنانية والعروبة هو نتاج خطأين :

خطأ المتجاهلين مصلحة لبنان أولاً ، السائرة قياداتهم في ركاب انظمة
 ليست تجاربها بالضرورة هي الأكثر قرباً من العروبة التقدمية الحقيقية .

— خطأ المنطلقين من ردة الفعل ضد كل ما هو عربي ، المرتبطة قياداتهم غالباً بقوى اجنبية تريد فرض سيطرتها على المنطقة ، متجاهلين ان مصلحة لبنان الوطن تكمن في انجاح تجربة العروبة العلمانية على أرض لبنان ، فيكون هذا الوطن ، بالتالي ، نموذجاً مستقبلياً لما يجب أن تتجه نحوه هذه العروبة .

على ضوء هذه المنطلقات نناقش منظري التعددية الحضارية:

# ١ ــ بالنسبة للنقاط أ وب ود:

ان المؤكدين بأن العروبة ، اطلاقاً ، هي الاسلام ، وهي تسعى لقيام اللولة الاسلامية ، يتجاهلون الوقائع العلمية التاريخية التي تثبت بأن العروبة كانت دعوة شارك فيها مفكرون مسيحيون ومسلمون ، ولقد طرحوها من منظار أقرب الى التوجه العلماني . ومنهم الدكتور قسطنطين زريق (٣٠) في أغلب مؤلفاته ومحاضراته ، وزكي الأرسوزي (٣١) في بعض آرائه ، وساطع الحصري في الكثير من أبحاثه وكتاباته . فقد قال في احدى مقالاته (٣٢) : «... فأرى من واجبي أن أصرح لكم في هذا المقال بأني ، مع عدد كبير من المفكرين القومين الذين أعرفهم وأتصل في هذا المقال بأني ، مع عدد كبير من المفكرين القومين الذين أعرفهم وأتصل بهم ، أنظر الى قضية «الوحدة العربية» كقضية مستقلة عن قضايا «الوحدة الاسلامية » ، وأؤكد لكم أنني ، بقدر ما أؤمن بالعروبة وبامكان الوحدة العربية ، وأقول ان اثارة «فكرة الخلافة» مضرة به «قضية الوحدة العربية » .

ويؤكد في مقال آخر: «... ولكن ذلك لا يعني أن القومية العربية ظلت مرتبطة بالديانة الاسلامية ، لأنه قد تكونت أمم اسلامية غير عربية من ناحية ، وجاعات عربية غير مسلمة من ناحية أخرى » (٣٣) .

ويشدد الأستاذ الحصري على فصل الدين عن السياسة: «وقد أصبح من الأمور المسلمة لدى جميع الدول، ان السياسة شيء والديانة شيء آخر، فلا يكن والحالة هذه اقامة السياسة على الديانة بصورة من الصور» (٣٤).

وأخيراً، رداً على النقطة الرابعة، من حقنا التساؤل: أليس ان المسلم اللبناني والعربي الذي يفصل بين العروبة والدين هو المسلم العقلاني المستوعب تطورات العصر والساعي الى المشاركة في مجابهة التحديات المختلفة؟ فلهاذا يريد منظرو التعددية الحضارية أن ينتزعوا من مثل هذا المسلم انتماءه الديني؟

#### ٢ – بالنسبة للنقطة ج:

إن الواقع التاريخي يبيّن أن المفكرين المسيحيين و بخاصة اللبنانيين هم أول المنادين بالعروبة ذات الأفق العلماني ، وهم ، في توجههم هذا ، يبرزون ارادة غير واعية لاحداث تحول سياسي في وضع المسيحيين العرب في المجتمع الاسلامي العثماني ، ويطمحون للقيام بدور فعال في الامبراطورية العربية اذا ما قدر لها الانبعاث . انهم يهاجمون ، في شكل غير مباشر ، المصادر التي استمدت منها السلطة السياسية والاجتماعية شرعيتها . وكذلك ، على مستوى النظرية الاجتماعية ، يبرزون تصدياً لأسس النظام السياسي القائم بطرحهم للفكرة القومية المرتبطة بسيادة الارادة الشعبية في الدولة (٥٠٠) .

وحسبنا التوقف عند بعض المسيحيين الرواد في طرح قضية العروبة العلمانية لنبين أن طرحهم هذا كان عن إيمان راسخ ، وأنهم — بعكس ما يذهب منظرو التعددية الحضارية —استمروا في إيمانهم بالقضية لا يلويهم تشرد أو اضطهاد ، مقدمين المثال الحقيقي لكل من يناضل من أجل المصلحة اللبنانية الصحيحة .

# أ للعلم بطرس البستاني:

يهمنا ، من غزير انتاجه ، تشديده على فكرة الوطنية ، وعلى ضرورة فصل الدين عن الدولة «ما دام قومنا لا يميزون بي الاديان ، التي يجب أن تكون بين

العبد وخالقه ، والمدنيات ، التي هي بين الانسان وابن وطنه أو بينه وبين حكومته ، والتي عليها تبنى حالات الهيئة الاجتماعية والنسبة السياسية ، ولا يضعون حداً فاصلاً بين هذين المبدأين الممتازين طبعاً وديانة ، ولا يؤمل نجاحهم في احدهما ولا فيهما جميعاً » (٣٦) .

من جهة أخرى ، فقد تكلم المعلم بطرس بحرارة وصدق عن اللغة العربية وعن دورها في احياء التراث العربي وانماء الوعي القومي . كما أنه تكلم باعتزاز عن الدم العربي ، اذ جاء على لسانه في احدى وطنياته عندما طعنوا بالجنس العربي أمامه : «هاج بي الدم العربي» . وقد ذهب بعض المفكرين الى تفسير ذلك بأنه كان تمهيداً لوعي القومية العربية وإيقاظ الشعور الذي أدى فيها بعد الى التيار القومي العربي (٣٧) .

### ب ــ ابراهيم اليازجي :

وهو صاحب قصيدة «ألا هبوا استفيقوا أيها العرب» التي شكلت، في جوهرها، تحريضاً للعرب على الثورة. وقد تغنت بأمجاد العرب وبمفاخر أدبهم، وبالمستقبل الذي يستطيعون أن يصنعوه لأنفسهم باستلهام ماضيهم، ونددت بشرور التفرقة الطائفية وفساد الحكم، وأهابت بالعرب ان يلقوا عن اعناقهم نير الاتراك (٣٨).

## ج - شبلي شميل وفرح انطون وجرجي زيدان وجماعة المقتطف:

وقد تزعموا الحركة الثقافية والعلمية العربية ، وطرحوا أهمية فصل الدين عن الدولة ، وركزوا على أهمية العلم والحضارة الحديثة كسبيل لنهضة العرب<sup>(٣٩)</sup>.

#### د— نجيب عازوري :

وهو المفكر العربي الذي كان له سبق اعطاء العروبة اطاراً نظرياً متقدماً في كتاباته المتعددة. فقد تفهم منذ عام ١٩٠٥ خطورة الحركة الصهيونية على

مستقبل المنطقة، فحذر منها، وقدم الحجج والأسانيد المختلفة التي تنقض مخططاتها (٤٠٠).

كما طرح تصوراً قريباً من العلمانية لطبيعة الدولة العربية التي يجب أن تستقل عن تسلط عبد الحميد (١١). ولئن كان المأخذ الأساسي على مؤلفاته أنها كانت باللغة الفرنسية فلم تشكل تياراً شعبياً في الأوساط العربية ، لكن يجب علينا الاقرار ان هذه المؤلفات تتصف بمنهجية أكاديمية عالية ، وبموضوعية بارزة ، تكتنفها جميعاً روح وطنية تطمح الى التحرر والاستقلال (٢١).

#### هـ أمين الربحاني:

لقد اعتبر هذا المفكر اللبناني من أكبر دعاة العروبة ، ولقد مارس نشاطه في خدمتها منذ مطلع القرن. وكانت مؤلفاته تهدف الى الدفاع عن القضية العربية في مواجهة القوى الخارجية التي كانت تريد فرض سيطرتها على المنطقة ، وبخاصة الصهيونية والاستعار الغربي. وقد كان لابن الفريكة مواقف جريئة ضد الطائفية والطائفيين ، وفهم العروبة من منظار علماني متقدم .

لقد ندد الريحاني بالطائفية في أغلب كتاباته وخطبه، ووصفها بأبشع النعوت. فهي داء البلاد العربية اليوم لأنها في كل جزء منها، فالسنة والشيعة في العراق، والمارونية وأخواتها في لبنان، والوهابية في نجد، والزيدية في اليمن (٢٣). والطائفية تعبير عن عقلية دينية أساسها التعصب والأثرة وسوء الظن والضغينة (٤٤). انها للوطن العدو الأكبر، وانها للقومية العقبة الكؤود (٤٥). والطائفية تنفي الوطنية وتتعاكس معها، فني ضعف الطوائف قوة الوطن، وفي التفكك الطائفي تحقيق الآمال القومية (٢١). ذلك لأن كل طائفة منغلقة على ذاتها وطن قائم بنفسه (٧١)، ومهتمة بمصالحها التي لا تلتئم والمصلحة الوطنية العامة (٤١). انها نوع من الخيانة الوطنية لأنها تكرس الانقسامات السياسية في نطاق الوطن، والاقليمية في نطاق الوطن الأكبر، وبالتالي تحول دون الرقي الحقيقي في الامة المقسمة (٤٩).

في مواجهة هذه الآفة الاجتماعية يعتبر أمين الريحاني ان الروح القومية هي اشرف الفضائل التي تشرف الانسان، وهي أوطد الدعائم الاجتماعية (٥٠٠). وان الفكرة الوطنية العالية هي التي تجمعه مع اخوانه العرب في مضار واحد هو مضار الجهاد القومي أينما كان الجهاد الزم. ثم يؤكد في مجال آخر: «اني وان كنت لبنانياً لمن العرب. اني لعربي الدم والقومية، عربي الحس والنزعة، عربي القلب والروح. كما أني عربي اللسان» (٥١١). والعروبة، في رأيه «ليست فكرة ثقافية أو عقيدة سياسية، ولا هي من المبادئ والنزعات التي تتعدد في السياسة وتتنوع في الأمة. العروبة روح قومية عالية شاملة تحمل صاحبها على التعاون والتضامن مع اخوانه ليكون لهم جميعاً وطن قومي عزيز مستقل، يضمن لهم

وبالرغم من عدم كال وضوح المضمون السياسي والاجتماعية والاقتصادي لهذه القومية التي قال بها فيلسوف الفريكة ، بيد أنه حسم قضية المضمون العلماني لها ، مؤكداً فصل الدين عن السياسة ، لأنه أدرك أن حجر العثرة في سبيل الوحدة القومية انما هو التحزب الديني (٥٣) .

السلامة والخير والهناء، ويدفع عنهم تعدي الاجانب. هذي هي العروية في أسمى

معانيها وفي اقصى اهدافها. أنها احلال القومية الواحدة الكبرى محل القوميات

#### و ـــ أسعد داغر:

لقد شارك هذا المفكر اللبناني بمختلف النضالات العربية منذ مطلع هذا القرن، ونافع بقلمه وجهده عن حقوق العرب، وحذّر من مطامع اعدائهم، ودعاهم الى اليقظة وتخطي التعصب الديني والطائني. فهو يقول عن قيام الثورة العربية انها حادث لم يكن «ابن يومه بل هو نتيجة انقلابات طرأت على الأفكار في السنوات الأخيرة، فحررتها من قيود التعصب الديني، وجعلتها تنضم جملة تحت لواء الجامعة القومية والغيرة الوطنية، فغيرت بذلك كل اعتقاد سياسي

واجتماعي، وأظهرت للعرب كافة أن اتفاقهم مع الترك كان شراً عليهم لأنه لم يكن قائماً على أساس القومية » (٤٠٠) .

ثم يؤكد، من ناحية أخرى، ان الوحدة بين العرب، كما يفهمها، هي ذلك الاتحاد السليم الصحيح الذي يرمي الى توحيد الشعوب لا الى خدمة التيجان، والى تعزيز الاستقلال لا الى الانتقاص منه، وإلى توطيد السيادة القومية لا الى جعل البلاد العوبة في أيدي الطامعين (٥٠٠). والوحدة لا تعني امبراطورية عربية تجعل الاقطار العربية المختلفة خاضعة لارادة فرد، بل هي نظام حر ديمقراطي، ناشئ عن رضى جميع الشعوب العربية، ويسعى الى التحرر مع جميع الاقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل والخارج، والى النهضة على أساس المساواة بين الأفراد، وازالة الفروق بين الطبقات، ومكافحة الفقر والمرض والجهل، وتأمين العمل والعلاج والمسكن والغذاء لجميع المواطنين (٥٠٠).

من الواضح ، اذن ، ان ابن تنورين يفهم الوحدة العربية على أساس من القومية والعلمانية وليس على أساس الدين والتعصب الطائني ، على أساس اصلاح البيت والمدرسة وتحسين أنظمة الحياة وتثقيف المرأة . وهو يؤكد في أكثر من مناسبة «ان روح الوطنية لم تنضج فينا الى هذا الحد حتى الآن . وهذا هو سبب جميع مصائبنا وليس لها سبب آخر سواه» (٥٧) .

#### ز — خير الله خير الله :

لعل هذا المفكر هو الأبرز بين سائر المفكرين اللبنانيين الذين طرحوا قضايا العروبة والاستقلال والثقافة الوطنية في الربع الأول من هذا القرن. واذا كان ليس من شأننا، في هذه العجالة، ان نعرض كل جوانب انتاجه الفكري —بالرغم من التحامل الذي يتعرض له هذا المفكر (٥٨) — فحسبنا أن نعرض بعض ما يتعلق بموضوعنا.

فخير الله يدعو الى يقظة عربية تواجه مظاهر الانحطاط والتخلف، ويؤمن

بوحدة عربية ديناميكية تنطلق من وحدة اللغة والارادة والروح، ومن الوحدة الاستراتيجية والاقتصادية والتاريخ ومن التشريع الموحد (٥٩). ولا يرى خير الله تناقضاً بين مصلحة لبنان واستقلاله ومصلحة العرب واستقلالهم. فهو يرى «بأن السوريين والعرب يتهمون اللبنانيين بالشعور الانفعالي لأنهم يجهلون تاريخ نضال وتفاني هذا الشعب». ولبنان، في رأيه خدم القضية العربية عبر تاريخه وهو مدعو باستقلاله الى المزيد من خدمتها والعمل في سبيلها.

ويشدد خير الله على أهمية التربية في احداث التغيير الاجتماعي وتأمين الكوادر للحاجات الاقتصادية والصناعية والفكرية (٢٠٠).

كا يهيب بالشباب «أن يتكاتف ويحقق التفاهم على قواعد جديدة وأسس متينة في اطار العلمنة » ( $^{(11)}$  . هذا التوجه العلماني يقضي بتحرير الافكار الشعبية والقوانين الاشتراعية من سيطرة المعتقد الديني الذي كان مبعث التفرقة والتمزق الداخلي . وقد اقترن هذا التوجه بمفهوم ديمقراطية السلطة عند خير الله ، فأظهر تمسكه بالديمقراطية ، وفرق بين كلمتي حاكم وسيّد . فعلاقة السيد بالرعية هي علاقة فوقية ، علاقة سيطرة وتبعية ، اما للحاكم فهو الذي يمثل الارادة الشعبية ، لأن الحكم برأيه «هو سلطة يعترف بها الشعب وتعمل هي للصلحته »  $^{(17)}$ .

ان خير الله كان من المفكرين الذين آمنوا باللبنانية والعروبة في آن، واعتبر أن لا تناقض بينها، وكان من الذين تحسسوا أهمية التربية كاحدى أهم وسائل التغيير الاجتماعي. كما رأى أن النضال السياسي هو واجب على المفكرين المتنورين من أبناء البلاد، من هنا مشاركته في أغلب اللجان والجمعيات السياسية التي كانت تعمل لاستقلال لبنان والبلاد العربية عن الاستعار. وليس من قبيل الصدفة أن يموت خير الله في ظروف غامضة في شمال افريقيا، فأمثاله من المفكرين الطليعيين هم الخطر الحقيقي على مصالح القوى التي تريد ان تبقي شعوبنا متخلفة لكى تستمر في السيطرة عليها وفي نهب ثرواتها (١٣٠).

ان المسيحيين اللبنانيين الذين آمنوا بالعروبة العلمانية يعرفون بوضوح انهم يلتزمون بالمصالح العميقة للشعب اللبناني والشعوب العربية، ويعرفون أيضاً أن معركة الاستقلال السياسي والاقتصادي تمر حتماً بتحقيق هذه العروبة، وهم في توجههم هذا ينتظرون من «الآخرين» أن يتراجعوا عن اخطائهم.

#### ٤ مناقشة الحل المقترح:

يتراوح موقف منظري التعددية الحضارية من الحل السياسي المقترح لمستقبل لبنان بين مؤيد للوطن القومي المسيحي (الدكتور البستاني — والدكتور شارل مالك — وأدوار حنين وجواد بولس)، وبين أن يكون الحل الكونفدرالي أو الكانتونات هو الحل المعقول (الأب مونس، الاستاذ ناجي).

قما هو تقييمنا لهذا الحل؟

## أولاً - خلفيات تاريخية:

ان فكرة انشاء وطن قومي مسيحي هي فكرة كانت موجودة منذ القرن الماضي وقد استمرت بالظهور بين فترة وأخرى ضمن ظروف داخلية وخارجية. وحسبنا التوقف عند المحطات الأساسية التي طرحت فيها هذه الفكرة بحدة لنتمكن من تقييمها بشكل موضوعي ورصين.

# أ ــ طرح الفكرة في القرن التاسع عشر:

جاء في رسالة من القنصل الفرنسي في بيروت الى رئيس الوزراء الفرنسي (مؤرخة بتاريخ ٢١ أيار ١٨٤٠):

"Ces dangers (sur le rôle de la France en Syrie) ne disparaitraient-ils pas par l'indépendance reconnue du prince du Liban, par la création enfin d'une principauté catholique indépendante ou seulement tenue à quelques actes de vasselages. Mehamet Ali serait protégé contre la Turquie par un rempart de quarant mille montegnards que pourrait

## ب - فكرة الوطن المسيحي في مرحلة قيام لبنان الكبير:

ان المحلل المتمعن لبعض الوثائق والنصوص التاريخية التي تعود لفترة 191۸ — 191۸ يعود باستنتاج عام، وهو ان فكرة الوطن المسيحي كانت مطروحة في ذهن بعض التيارات المسيحية التي لعبت دوراً أساسياً في تلك الفترة، وكذلك كان هذا الأمر مطروحاً بالنسبة للسياسة الفرنسية.

#### ١ -- السياسة الفرنسية:

في رسالة (٢٦) بالغة الأهمية أرسلها رئيس الوزراء الفرنسي ميللران بتاريخ ٦ آب ١٩٢٠ الى غورو، تأكيد على عدة أمور:

أ ضرورة فرنسة مسيحيى لبنان (ص ١٩٦).

ب — ضرورة ضم الجنوب الشيعي وصيدا الى لبنان، برغم معارضة القيادات المارونية لذلك (ص ١٩٦).

ج -- اعطاء طرابلس استقلالاً ذاتياً ، باعتبار أنها ترفض الانضام الى لبنان المسيحي (ص ١٩٧).

د — كذلك بيروت يجب أن تعطى استقلالاً ادارياً ومالياً (ص ١٩٧).

وبالنسبة لسوريا يرى ميللران أن استراتيجية فرنسا تتطلب تقسيم سوريا الى كانتونات مستقلة (حلب، حمص، حماه، دمشق الخ...) يكون لها تنظيم مالي وقضائي وسياسي (ص ١٩٩ — ٢٠٣).

armer l'Emir (Béchir). D'autre part la Syrie serait de ce côté fermée à l'Angleterre à la Russie par les haines religieuses les plus vivaces, ainsi le Gouverneur Egyptien, fort contre toutes les autres puissances, serait faible contre la France seule."

«هل تنتهي هذه الأخطار (على دور في فرنسا في سوريا) بمجرد الاعتراف باستقلال امير لبنان، أو بخلق أمارة كاثوليكية مستقلة أو مرتبطة فقط ببعض العلاقات الفاسالية (١٤).

«في هذه الحال يصبح محمد علي محميا ، ضد تركيا ، بجدار من أربعين ألف جبلي يمكن للأمير بشير أن يجندهم . وتصبح سوريا ، في هذه الحالة ، مقفلة بوجه النفوذين الانجليزي والروسي بسبب الأحقاد الدينية المتأججة ، ونتيجة لذلك يكون حاكم مصر قوياً أمام كل القوى الدولية وضعيفاً أمام فرنسا بمفردها » .

وعندما يسأل بوريه القنصل الفرنسي في بيروت عن موقف فرنسا الحقيقي : هل هي تهتم بالموارنة كطائفة ، أم انها تعتبرهم أداة لتحقيق مصالحها في ما كان يسمى المسألة الشرقية ؟ يجيب ، انطلاقاً من توجيهات رئيس وزرائه ، بأن المسألة الشرقية هي الأهم (٢٠٠) :

"Il résulte de la depêche de votre exellence que notre influence en Syrie, et notre action protectrice, ne sont que secondaires à la grande question d'Orient, et que si j'avais été dans la facheuse necessité d'abandonner un de ces intérêts à l'autre c'était le premier qu'il eût fallu sacrifier, bien entendu en le sacrifiant le moins possible".

«يستنتج من الرسالة الديبلوماسية لسعادتكم بأن نفوذنا في سوريا ودورنا في حاية الأقليات ليسا سوى أمرين ثانويين بالنسبة للمسألة الشرقية برمتها، وإذا ما وضعنا في مأزق الاختيار فمن الاجدى أن نضحي بالأمرين الثانويين ولكن بأقل قدر ممكن».

وعلى كل حال من حقنا أن نتساءل : أليس ان الفتن الطائفية وقيام متصرفية

#### ٧ - مواقف بعض الشخصيات المسيحية:

#### أ البطريرك الحويك:

في ملاحظات خاصة مرسلة من قبل البطريرك الى ليون بورجوا في وزارة الحارجية الفرنسية (١٧) نلاحظ أن ثمة خلفية مسيحية في دفاعه عن ضرورة ضم مدينتي بيروت وطرابلس الى لبنان الكبير: فبيروت، مثلاً، محاطة بمناطق مسيحية، و٣/ ٢ من سكانها مسيحيون، وهي مركز التجارة، وكذلك طرابلس. «وبقدر ما يكون لبنان قوياً ومستمراً في الحياة، كذلك يكون نفوذ فرنسا في كل سوريا».

### ب - الأستاذ أميل أده:

أعلن السيد أميل أده أن الأمل بالوفاق مستحيل بين المسلمين والمسيحيين لأنهم منقسمون في صراعات طائفية حادة، من هنا ضرورة تفكيك الشعوب العربية (يقصد الاسلامية) لاضعافها فيتأمن، من خلال ذلك، تفوق العنصر المسيحي في سوريا الكبرى (٦٨).

## ج — حليم بك ملحمة:

جاء في مذكرة مقدمة من هذا الدكتور في الحقوق:

«... وبشكل خاص، لبنان المسيحي، والتابع لفرنسا، والذي كان له وضعه الخاص خلال العصور، هل عليه اليوم أن يتبع سياسياً سوريا المسلمة؟ يبدو لنا أن جزءاً من البلاد مع الجبل، وكذلك بيروت المركز وقسماً من الساحل والمناطق الداخلية المهمة اقتصادياً، يجب أن تتمتع بنظام خاص وذلك بسبب الأغلبية المسيحية من السكان، ومنهم الموارنة الذين يستطيعون حقاً الاعتزاز بكونهم فرنسيين ثقافة وتقليداً» (٢٩٠).

على كل حال هناك عرائض ووثائق كثيرة تشير الى أن مسلمي بيروت،

مثلاً، طالبوا بتقسيم البلاد الى كانتونات اتحادية (٧٠٠)، وانهم في أكثريتهم الساحقة كانوا يعارضون الانضام الى لبنان الكبير، وذلك انطلاقاً من مشاعر واتجاهات دينية اسلامية.

#### د - البطريرك انطون عريضه:

لقد تصدى البطريرك عريضة لهذه الفكرة في عدة مقابلات صحفية. فقد جاء في جريدة الاوريان البيروتية في عددها الصادر في ٩ آذار ١٩٣٣ (١٧١): «منذ بضعة أيام نقلنا المقابلة التي أجراها مراسل جريدة مصرية كبرى السيد زيدان ضاهر مع غبطة البطريرك الماروني: «الأكثرية والأقليات قد تتغير بالنسبة الى أهميتها العددية وبالنسبة الى آرائها، أما لبنان فقد كان دوماً وسيبقى وطناً مسيحياً».

وازاء ردود الفعل التي أحدثها هذا التصريح ، عاد البطريرك وأوضح المعنى من تصريحه قائلاً ; «لم يبق للمسيحيين في كل الشرق من وطن سوى لبنان مقابل البلدان الواسعة التي كونت بعد الحرب فإلى لبنان التجا جميع البطاركة المسيحيون ، كما يمكن أن نتبين ذلك. هل هذا معناه أن لبنان الوطن المسيحي لن يكون سوى للمسيحيين ؟ — كلا فلا شيء يمنع أن يبقى وطناً مشتركاً لكل يكون سوى للمسيحيين ؟ — كلا فلا شيء يمنع أن يبقى وطناً مشتركاً لكل الطوائف. لكن بمواجهة سوريا المسلمة يقف لبنان المسيحي الذي عليه أن يضم شيئاً فشيئاً ضمن حدوده كل مسيحيى الشرق ... ».

# هـ مذكرة الى الأمم المتحدة تطالب بلبنان وطن قومي للنصارى في الشرق:

ان أهم خطوة في سبيل انشاء وطن قومي للنصارى في الشرق هو تلك المذكرة المطولة (٥٤ صفحة) المقدمة الى الأمم المتحدة. وبالرغم من عدم وجود تاريخ لتقديم المذكرة أو اسم للهيئة التي قدمتها ، فإن باستطاعتنا أن نستنتج أمرين :

## ز — المطران اغناطيوس مبارك:

قدم المطران مبارك سنة ١٩٤٧ الى اللجنة الدولية التي جاءت لاستطلاع الوضع في فلسطين، مذكرة طالب فيها بأن يكون لبنان وطناً قومياً للمسيحين (٧٧).

## ج انشاء «الدولة المسيحية» هدف لقيادات الدولة الصهيونية:

كتب بن غوريون الى موشيه شاريت بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٩٥٤ رسالة جاء فيها ان «أقامة دولة مسيحية هنا في لبنان أمر طبيعي ... وسيجد تأييداً من قوى كبيرة في العالم المسيحي ». ثم يقول: «هذا الأمر يكاد يكون مستحيلاً في الأيام العادية ... ولكن في وقت الارتباك والاضطراب والثورة أو الحرب الأهلية تختلف الأمور».

اما شاريت فيقول في رده على رسالة بن غوريون بتاريخ ١٨ آذار ١٩٥٤: «لا استثني من الحساب امكان تحقيق الأمر في أعقاب أية عاصفة من الاضطرابات تمر على وجه الشرق الأوسط». ويضيف: «بعد كل هذه الأمور ليس فقط أنني ما كنت سأعارض، بل كنت سأوافق تماماً على تقديم المساعدة الفعالة لكل غليان في أوساط الطائفة المارونية بهدف زيادة القوة والانفصال ... وكنت سأرى الخير... بتحويل الأنظار عن الورطة الاسرائيلية العربية» (٨٧٠).

بعد هذه الخلفية التاريخية ، سنتوقف عند بعض الملاحظات التي نعتبرها هامة ، وسنخلص منها الى طرح بعض الأسئلة على طارحي فكرة الوطن المسيحي أو الكانتونات .

## ثانياً: بعض الملاحظات:

1 — ان هذه الفكرة كانت تبرز في الأوساط المسيحية عامة، والمارونية خاصة، ابّان احتدام الأزمات، وخاصة الدموية منها، في لبنان أو على امتداد المنطقة.

أـــ انها مقدمة من مقام ديني عال (وعلى الأرجح البطريرك الماروني انطون عريضه).

ب— ان التاريخ التقريبي لصدورها هو عام ١٩٤٨، أي تاريخ نشأة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

المذكرة مؤلفة من أربعة عشر فصلاً تدور على عرض تاريخي لعلاقات الصراع بين الداخل الاسلامي ولبنان «معقل النصرانية في الشرق». وبعد أن تعرض المذكرة أوضاع اللامساواة التي يعيش فيها المسيحيون في ديار الاسلام، تعاول أن تركز على الترابط بين العروبة والاسلام: «لا نرى أنفسنا مبالغين اذا قلنا أن العروبة لا تعني سوى الاسلام وأن بينهما اتصالاً وثيقاً، اتصال العلة بنتيجتها» (٢٧). وفي مكان آخر: «ان العروبة والوحدة العربية لا يمكن فصلها عن الاسلام، وان للدولة العربية شريعة واحدة هي شريعة الاسلام المقدسة... وان اللاسلام، وهو يؤلف دولة تيوقراطية، لا يعترف لغير المسلمين بالحقوق وان الاسلام، وهو يؤلف دولة تيوقراطية، لا يعترف لغير المسلمين بالحقوق المدنية... وانه ينبذ فعلاً حرية الاعتقاد» (٢٧). وترى المذكرة أن «الحل المعقول للاضطراب السائد في البلدين السوري واللبناني لا يمكن أن يكون الا في حشد الجاعات التي تدين بمبادئ متماثلة روحية وأدبية تحت سماء واحدة» (٢٠٠). وتفترض «ان معلمة المسلمين أنفسهم تقضي عليهم، كما تقضي على نصارى الشرق، بأن يؤلفوا امتين منفصلتين».

وتؤكد المذكرة ان على الأمم المتحدة أن تضع «حلاً نهائياً لمعضلة مسيحيي الشرق، فيضمنوا لهم حياة هادئة وشريفة في وطن قومي حر مستقل». وفي الحتام تعود فتكرر أن «نصارى الشرق يطالبون بأن يكون لهم وطن قومي مسيحي: وهذا الوطن هو لبنان» (٧٥).

### و — المطران بولس عقل :

طالب المطران بولس عقل ، في أميركا الشمالية ، بلبنان كوطن للنصارى في الشرق ، وذلك في سنة ١٩٤٦ (٧٦) .

٧ -- ان قوى خارجية (بعض دول الغرب، اسرائيل...) تطرح وتؤيد هذه الفكرة ليس فقط حباً بالمسيحيين أو بالموارنة، بل تحقيقاً لأهدافها السياسية والاستراتيجية في المنطقة.

٣ ـــ لما كانت تلك القوى ، عادة ، في صراع مع الداخل العربي ، فمن الطبيعي أن لا ينال مثل هذا المشروع رضي هذا الداخل.

٤ ان تلك القوى الخارجية تفضل مصالحها الاستراتيجية في المنطقة أكثر من اهتمامها أو دعمها للمسيحيين اللبنانيين في حال تعرضهم لأخطار اجتياحية بسبب هذا المشروع.

ان هذا المشروع كان غالباً ، في الماضي وفي الحاضر ، يجابه بتيار مسيحي ، بل ماروني ، يطرح فكرة الالتزام بمصالح لبنان الموحد من ضمن انتمائه لبيئته العربية وقيامه بدوره الطليعي في هذه البيئة .

7 ان تخلف الأيديولوجية الطائفية الاسلامية التقليدية وقصورها عن حسم المضمون العلماني للعروبة — واستطراداً الهجات الجاعية التي تعرضت لها المناطق المسيحية في الأزمة الأخيرة — هي من أهم العوامل المساعدة في تقوية التيارات «الكانتونية» في الأوساط المسيحية.

٧ - انطلاقاً من الملاحظة السابقة ، ان مجابهة الطروحات الانفصالية في الأوساط المسيحية لا تتم ، فقط ، بتحميل المسؤولية للاستعار والصهيونية ، فهذه القوى لا تستطيع أن تتدخل الا في ظروف داخلية مؤاتية ، ومن هنا ضرورة حدوث تحوّل يطال الايديولوجية الاسلامية التقليدية ، وخاصة في مجالين :

حدوث ثورة في الفكر الديني الاسلامي يجدد تفسير القرآن على ضوء
 حاجات الانسان المعاصر.

\_ حدوث ثورة في الفكر السياسي عند المسلمين بحيث تصبح مدلولات

كلمات (كالأمة، والقومية، والعروبة، والديمقراطية، والحرية والعدالة، والاشتراكية والمساواة، والوطن الخ...) حاملة مضامين وقيم تنسجم وتقدم الانسان المعاصر.

٨ اننا: اذ نطرح ذلك على بيّنة من ثلاثة أمور:

أ — ان الايديولوجية التقليدية المسيحية هي أيضاً بحاجة الى ثورة في الفكر الديني وكذلك في الفكر السياسي.

ب— ان القوى المعادية— وفي طليعتها الصهيونية والاستعار — سوف لن تقف متفرجة في عملية الصراع والتغيير هذه ، فإن لها أهدافها واستراتيجياتها ومصالحها.

ج— ان عملية التغيير في هذه الايديولوجيات هي محصل لصراع ثقافي واجتهاعي وسياسي شامل — طويل الأمد — يجب أن تخوضه قوى التغيير انطلاقاً من التحليل العلمي للواقعين اللبناني والعربي، ومن ضمن استيعاب العبر والدروس مما جرى، ومحاولة رسم نظرية تغييرية جديدة بما يتخطى طروحات جبهة الأحزاب التي برهنت الأحداث الأخيرة تهافت تحليلها للواقع اللبناني ونظريتها لتغييره (٢٩).

# ثالثاً — بعض الأسئلة الجوهرية لمؤيدي فكرة الوطن المسيحي أو الكانتونات :

اننا سنطرح بعض الاسئلة معتبرين انها تحمل في ثناياها الجواب الواضح:

١ - ألا يرى طارحو مشروع الكانتونات، والوطن المسيحي، ان هناك تمازجاً سكنياً بين السكان من كل الطوائف بحيث لا يوجد في لبنان مناطق مسيحية صرفة أو اسلامية صرفة ؟

المتصرفية؟ وهل هكذا بسهولة نتخلى عن نضال الحركات السياسية والفكرية اللبنانية في الوطن والمهجر لتحقيق لبنان الكبير؟

9 ـ يشدد طارحو مشروع الكانتونات ان الأساس في طرحهم لهذا المشروع هو تخوفهم من تجدد الاقتتال كل فترة من الزمن ، فهل يعتقدون ان هذا المشروع هو الحل الذي يحقق هذا الهدف أم أنه سيكون ـ بالتأكيد ـ مدخلاً لحروب وفتن مستمرة وجديدة ؟

• ١ - لقد أكدت الكنيسة ، خاصة في مجمع الفاتيكان الثاني ، على أن الكنيسة «لا ترتبط بأي شكل خاص من أشكال الثقافة ، ولا بأي نظام سياسي واقتصادي واجتماعي (١٠) . ثم حسمت بأن «الجماعة السياسية والكنيسة مستقلتان لا ترتبط الواحدة بالأخرى في الحقل الخاص بكل منهما» (١٠) . أليس ان قيام كيان سياسي مسيحي في لبنان يناقض التوجه العلماني الذي فرضته الكنيسة ؟ ثم أليس ان المنحى العنصري الذي يشكل الخلفية النظرية — والترجمة التنفيذية — التي سيقوم عليها هذا الكيان هو أمر يتناقض جوهرياً مع النظرة الانسانية للمسيحية نفسها ؟

11 ألم يؤكد مجمع القاتيكان الثاني على ضرورة احترام الاسلام والمسلمين الذين «يعبدون مع المسيحيين الاله الواحد الرحيم» ( ( النفاهم تخطي «المنازعات والعداوات القديمة » ، والانصراف باخلاص الى «التفاهم المتبادل » ، وصيانة وتعزيز «العدالة الاجتماعية » و «السلام والحرية » ( ( المسيحية والاسلام ان لم يكن من خلال صياغة تجربة علمانية في لبنان تعطي العروبة بعداً حضارياً مستقبلياً ؟

17 - أليس ان واجب المسيحية في لبنان هو «ان تجعل الاسلام يدخل في حوار ذاتي بناء، في ثورة داخلية روحية، «فيفصل الدين عن اللولة، ويفصل العروبة عن الاسلام الروحي»، «فيلتني عندئذ مع المسيحية ضد الصهونة» (٨٥) ؟

٧ -- واذا أصر طارحو المشروع على تنفيذ مشروعهم ، فماذا سيكون مصير المسيحيين الموجودين في المناطق ذات الأكثرية الاسلامية ، وماذا سيكون مصير المسلمين في المناطق ذات الأكثرية المسيحية ؟

٣\_ اذا كانت هناك نية للتهجير المتبادل فمن استفتى السكان المعنيين حول هذا الأمر؟

\$ — ان الأكثرية الساحقة من المسلمين ونسبة غير قليلة من المسيحيين، بالاضافة الى الدول العربية والعديد من الدول الكبرى، تعارض المشروع، على الأقل ظاهرياً، قما جدوى طرحه؟ ألا يشكل هذا الطرح زيادة في مشاعر الحذر والعداء والريبة؟

٥─ ان المدن الرئيسية (بيروت، طرابلس، صيدا، زحلة) تشكل نسبة ٦٥ بالمئة من سكان لبنان وتضم بيروت وحدها نسبة ٧٥ بالمئة من النشاطات الصناعية والتجارية، والادارية، والثقافية، ألا يؤدي التفكك «الكانتوني» المقترح الى القضاء على وظائفها جميعاً؟ أليست عواصم البلدان الاتحادية — التي يشار اليها — موحدة (بروكسل، برن...)؟

7 ما هي نسبة سكان المناطق المسيحية الذين يعتاشون من موارد هذه المناطق (زراعياً وصناعياً وتجارياً)؟ وهل يستطيع سكان زحلة مثلاً أن يتخلوا عن مناطقهم في سهل البقاع؟ وماذا يفعل المقاولون ومعلمو البناء مثلاً وهم الذين عندهم ورشات عمل في المناطق الاسلامية؟ ومن يستهلك منتجات الجبال من الفواكه والخضار ان لم يكن ابناء المدن والداخل العربي (٨٠٠)؟

اليست تجربة القائمقاميتين إبان منتصف القرن الماضي وما أسفر عنها من حروب وويلات هي حافز أساسي لرفض فكرة الكانتونات الطائفية؟
 واستطراداً ألم نأخذ عبرة من النتائج الاجتماعية والاقتصادية من تجربة

(١٥) بحلة الصياد، العدد ١٦٨٩.

Chafik Chehata, Droit musulman, Applications au Proche-Orient, Précis Dalloz, (17) p. 3 et 4.

(١٧) المرجع نفسه، ص ١.

(١٨) راجع محاضرة الاستاذ محمود العنابي، الرئيس الأول لحكمة تونس الاستئنافية، نشرت في النشرة القضائية اللبنانية سنة ١٩٦٧، ص ٧٠.

(١٩) راجع: ايف لاكوست، ترجمة عبد الرحمن حميدة، ص ١٠٩ و٢٦٤.

(٢٠) مكسيم رودنسون، الماركسية والعالم الاسلامي، ترجمة كميل داغر، ص ٩٩.

(٢١) راجع كتب المؤرخ الكنسي الكبير Emile Poulat وخاصة مقاله :

Modernisme et Modernité une réaction religieuse à une révolution historique Journal de psychologie, N° 2 Avril - juin 1976, p. 133 - 159

والجدير بالذكر أن ثمة فرقاً بين المسيحية كواقع سوسيولوجي (chrétienté) والمسيحية كعقيدة (christianisme)، ونحر في اشارتها هذه مقصد المعي الأول

(٢٢) راجع أطروحة الأب اليسوعي Thom Sicking وهي بعنوان:

Religion et developpement, Etude comparative d'un village Chrétien et d'un village musulman - Chiite au Liban, thèse pour le doctorat en sociologie, Paris V, 1977, p. 7.

وراجع أيضاً :

Jean Yves Calvez, Aspects politiques et sociaux de pays e∎ voie de développement, Paris, 1971, p. 153

Henri Desroche, Sociologies religieuses Paris, 1968, p. 160 - 161. (YF)

(٢٤) أي تتركز على الأمور الاخروية في مرحلة ما بعد الموت.

(٢٦) يمكن مراجعة الصراع المرير بين الدولة والكنيسة للسيطرة على المدرسة والجامعة في فرنسا في كتاب :

Georges Weill, Histoire de l'enseignement secondaire en France, Paris, Payot, 1921, p. 57.

La Laicité, P.U.F., 1960, p. 4. (YV)

(۲۸) المرجع نفسه، ص ۲۵.

(٢٩) يمكن مراجعة أبحاث د. حليم بركات في هذا المجال.

(٣٠) في كتبه: «الوعي القومي» و«في معركة الحضارة» و«نحن والمستقيل».

17 — ألا يرى طارحو مشروع «الكانتونات» أن نتائجه السلبية ستطال محمل المسيحيين اللبنانيين ويغير اللبنانيين الموجودين على امتداد المنطقة العربية؟

15 — ألا يمكن لنا التأكيد، استنتاجاً، أن دور المسيحيين في لبنان، وفي باقي الدول العربية، هو الالتزام بمصالح شعوب المنطقة والمشاركة في كفاحها من أجل بناء نهضتها العلمية واستقلالها السياسي والاقتصادي وتحقيق تطورها الاجتماعي، وهذا الدور هو امتداد لما قام به مسيحيو القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؟

#### مراجع القسم الثاني

- (۱) كلود كاهن، تاريخ العرب والشعوب الاسلامية، ترجمة الدكتور بدر الدين القاسم، دار
   الحقيقة، ص ۲۲۷ ۲۲۷.
- (۲) موريس لومبار ، الاسلام في عظمته الأولى ، ترجمة ياسين الحافظ ، دار الطليعة ، ص ٠٠.
  - (٣) المرجع نفسه، ص ٩.
  - Roger Garoudy, pour un dialogue des civilisations de Noêl, 1977. (٤)

    . (ترجمه الى العربية عادل العوا، دار عويدات، سلسلة زدني علماً).
    - (٥) المرجع نفسه، ص ٨٦.
    - (٦) المرجع نفسه، ص ٨٧.
- (٧) خاصة محاضرته في دار الفتوى عام ١٩٧١ عن الاسلام وتوافقه مع العلمانية. وقد نشرت في جريدة لسان الحال بتاريخ ٢٠ و ٢٤ و٢٦ نيسان ١٩٧١.
  - (٨) راجع مداخلته في كتاب:

Les musulmans - consultation islamo-Chrétienne, Beauchesne, Paris, 1971, p. 64

- (٩) المرجع نفسه، ص ٩٥.
- (۱۰) جریدة النهار، تاریخ ۸ و۱۹ حزیران ۱۹۷۰.
  - (١١) مجلة الصياد، العدد ١٦٩١.
- (۱۲) مجلة الصياد، العدد ١٦٩٠.

- (٥٤) اسعد داغر، ثورة العرب، القاهرة ١٩١٦، ص ٤٣ ٤٤.
  - (٥٥) جريدة القاهرة، العدد ٢٢١، تاريخ ١٣ مايو ١٩٥٤.
- (٦٥) من كراس بعنوان: الدعاية العربية ، أهدافها وطرقها ووسائلها ، ص ٤ ٥ .
- (٥٧) من خطبة القاها. (انطوان داغر، أسعد داغر رجل السياسة والأدب، اطروحة، ١٩٧٠، ص
- (٥٨) آخر المتحاملين على خير الله خير الله هو اللكتور وجيه كوثراني في كتابه الصادر حديثاً حول «الاتجاهات الاجتماعية — السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ١٨٦٠ · ١٩٢٠ ، معهد الانماء العربي ، ص ٢١٤. والجدير بالذكر ان هذا المؤلف يبدي في موقفه من خير الله موقفاً طائفياً يفتقر الى الأدلة والبراهين عندما يطلق عليه تهمة العالة لفرنسا.
- Le problème du levant Les régions arabes libérées, Edition Ernest Leroux, Paris, (69) 1919, p. 9 et 48.
  - (٦٠) المرجع نفسه، ص ١٠٦.
  - (٦١) المرجع نفسه، ص ١٦ هيام عقل، المرجع السابق، ص ٥٩.
- (٦٢) هناك اشارات متعددة في وثائق وزارة الخارجية الفرنسية الى استقلالية خير الله عن اي توجيه
  - (٦٣) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية، تقارير قنصلية بيروت، مجلد رقم ١، ص ١٢.
  - (٦٤) هي علاقات تربط الفلاح (فاسال) بالسيد (سينيور) تبعاً لطبيعة النظام الفيودالي.
- (٩٥) وثائق وزارة الحارجية الفرنسية، تقارير قنصلية بيروت، مجلد رقم ١، ص ١٣٠ ــ ١٣٨.
  - (٦٦) وثاثق وزارة الحارجية الفرنسية :
- Levant E (Syrie Liban, Nº 125, p. 196 203).
- (٦٧) المرجع تفسه، ص ٢١٦.
- (٦٨) المرجع نفسه، ص ١٦٤ (بتاريخ ١٧ نيسان ١٩٢٠).
  - (٦٩) المرجع نفسه، ص ١٢٩.
  - (٧٠) وثائق وزارة الحارجية الفرنسية :
- Levant E, (Syrie Liban, N° 12, p. 280, et N° 13, p. 90)
- Edmond Rabbath, unité syrienne et devenir arabe, Paris, 1937, p. 167 168. (V1)
- (٧٢) من كراس «لبنان وطن قومي للنصارى في الشرق الأدنى ، ، بدون تاريخ ، ص ٣٤ ــ والجدير بالذكر أن الكثير من الحجج والأسانيد التي يعرضها منطرو التعددية الحصارية موجودة في هدا الكراس، وفي بعض الأحيان هناك نقل واقتباس لمقاطع وجمل بأكملها.
  - (۷۳) المرجع نفسه، ص ٤٦.
  - (٧٤) المرجع نفسه، ص ٥٢ ٥٣.

- (٣١) في مقال له بعنوان «مسألة لبنان» (المؤلفات الكاملة ، المجلد الثالث ، ص ٣٨٥ ٣٨٨) يدعو الى قيام دولة علمانية ديمقراطية في لبنان، ويندد بالعروبة الطائفية.
  - (٣٢) أبحاث مختارة في القومية العربية ، دار المعارف بمصر، ١٩٦٤ ، ص ٢١٣ ٢١٧.
    - (٣٣) مختارات ساطع الحصري، دارس القدس، الجزء الثاني ص ١٣١.
      - (٣٤) المرجع نفسه ، ص ١٤٢.
- (٣٥) راجع: كال الصلبي، تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر، ١٩٦٧، ص ١٩٧ ــ هشام شرابي ، المثقفون العرب والغرب ، دار النهار للنشر ١٩٧١ ، ص ٣١ – زين زين نشوء القومية العربية ، دار النهار للنشر ١٩٦٨ ، ص ٤٠ - جورج انطونيوس ، يقظة العرب ، دار العلم للملايين، ص ١١٤ – مجيد خدوري، الاتجاهات السياسية في العالم العربي، بيروت ١٩٧٢،
  - (٣٦) ناصيف نصار، نحو مجتمع جديد، دار الطليعة، ص ٣٦.
- (٣٧) هيام عقل، بعض المفكرين المسيحيين والمسألة القومية، اطروحة كفاءة في كلية التربية ـــ الجامعة
  - (٣٨) جورج انطونيوس، المرجع السابق، ص ١٢٠.
- (٣٩) نقولًا زيادة ، أبعاد التاريخ اللبناني الحديث ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٧٢ ، ص . YET - YEY
  - Le Reveil de la nation arabe, Librairie Plon, Paris 1905. : واجع توطئة كتابه (٤٠)
    - (٤١) المرجع نفسه، ص ٧٤٥.
- (٤٢) انظر: جورج الطونيوس، المرجع السابق، ص ١٧٢ -- زين زين، المرجع السابق، ص ٧٥ --هشام شرابي، المرجع السابق، ص ١٢٣ – مجيد خدوري، المرجع السابق، ص ٣١.
  - (٤٣) أمين الريحاني، القوميات، الجزء الثاني، ص ١٦١.
    - (٤٤) المرجع نفسه، ص ٢٨.
    - (٤٥) المرجع نفسه، ص ١٣٢.
    - (٤٦) المرجع نفسه، ص ١٣٣.
    - (٤٧) المرجع نفسه، ص ١٩١.
    - (٤٨) المرجع نفسه، ص ١٣٣.
- (٤٩) المرجع نفسه، ص ١٦٠. ويقول الريحاني: «القومية تجمع الشعوب والدين يفرقهم» (ملوك العرب، الجزء الأول، ص ١٣٢)
  - (٥٠) المرجع نفسه، ص ١٤٩.
  - (٥١) المرجع نفسه، ص ١٧٤.
  - (٥٢) المرجع نفسه ، ص ١٦٣ ١٦٤.
    - (٥٣) المرجع نفسه، ص ١٥٢.

# القسم الثالث حضارة العربية

عندما قرر منظرو الجبهة اللبنانية أن في لبنان تعدد حضارات وأثنيات، لم يقوموا، فيما نعلم، باعطاء تحديدات معينة لهذه المصطلحات. ثم انهم لم يبرزوا الدراسات والأبحاث العلمية التي أوصلتهم الى الاستنتاجات التي ينادون بها (١).

وعليه فمن حقنا التقرير ان المسألة كانت ولا تزال ، بالنسبة اليهم ، منطلقة من موقف سياسي مسبق ، ولم ترتكز في أي حال على الأبحاث الموضوعية الرصينة . ونحن ، في هذه العجالة ، لا نزعم أننا نقدم احاطة شاملة بهذا الموضوع ، فالقضية تتطلب جهداً جاعياً وأبحاثاً مرتكزة على نواح شتى من العلوم ، ولكن حسبنا أن نورد بعض الملاحظات الأولية التي يمكن أن تشكل منطلقاً لأبحاث لاحقة .

## أولاً: تحديدات عامة:

ما هو التحديد العلمي لمصطلحات: الاثنية، الثقافة، الحضارة، لكي نتمكن، على ضوء ذلك من معرفة صحة مقولة التعدد الاثني والثقافي والحضاري في لبنان؟ ولكن، قبل أن نباشر بذلك، علينا أن نشير الى أن هناك جملة تحديدات لكل مصطلح تبلغ درجة التباين بل التناقض في بعض الأحيان. والتحديدات التي سنعتمد هي الأكثر شمولاً وصحة.

- (٧٥) المرجع نفسه، ص ٥٤.
- (٧٦) مجلة الديار، تاريخ ٦ كانون الثاني ١٩٤٦.
  - Le soir, 29 septembre, 1947. (VV)
- (٧٨) محمد طي ، لبنان في خريطة الامبريالية الجديدة ، ص ٧٠ ٧١ (نقلاً عن «دافار»).
  - (٧٩) يمكن مراجعة محاضرة : «مقدمات حول مقولة الطائفة الطبقة » .
- (٨٠) هناك بعض الاحصائبات التي تشير الى أن نسبة الأموال التي تأتي الى الدخل القومي اللبناني من
   المهاجرين الذين يعملون في البلاد العربية النفطية تزيد على مليارين من الليرات اللبنانية.
  - (٨١) الوثائق المجمعية، الترجمة العربية، الجزء الأول، ص ٨٥ ــــ ٨٦.
    - (۸۲) المرجع نفسه، ص ۱۶۱.
    - (٨٤) الوثائق المجمعية ، الجزء الثاني ، ص ٢٠٢.
- (٨٥) هذه خلاصة محاضرة للأب بولس نعان بعنوان: المارونية بين الدين والدولة رأي في نزاع الشرق الأوسط، الكسليك، ١٩٧٠، ص ١٦ والجدير بالذكر أن الأب نعان، في الفترة الراهنة، هو من أكبر دعاة التعددية الحضارية ومشروع الكانتونات.

#### 1 -- الأثنية :

حدد شيروكوف الاثنية على أنها «مجموعة أشخاص تجمعهم لغة وعادات وتنظيم اجتماعي مشتركة، ويتفقون على أنهم يعودون الى أصول واحدة. وهي تقدم اطاراً مميزاً لسير التغيرات الثقافية والبيولوجية» (٢).

## ويميز شيروكوف خمسة مظاهر:

- ١ ـــ الانسجام الثقافي.
- ٢ ـــ الانسجام النفسي والعقلي واللغوي.
  - ٣\_ الاستمرارية.
  - ٤ ــــ التمييز الذاتي .
- هــــ المظهر البيولوجي بمعناه الحصري.

والأثنية يتحدد تطورها، في رأيه، بجغرافية مفروضة من قبل الطبيعة، وبالثقافة التي هي ناتج انساني، وبالتفاعل الناتج عن تداخل المواصلات والعلاقات مع مجموعات أخرى.

أما هيلمن (٣) فيشدد على العوامل النفسية لتكوين الاثنية: الوعي الجاعي، الانطلاق الذاتي، الأرادة الحلاقة الجاعية. انه يميز بشكل واضح بين الاثنية والمجموعة اللغوية. وفي رأيه والمجموعة اللغوية. وفي رأيه أن العامل الجغرافي ومبدأ العيش المشترك هما، كذلك، مقرران. ذلك أن أي حزب سياسي أو أية مجموعة أهلية مشتتة، دينية أو مهنية، لا يمكن أبداً اعتبارها كأثنية. الاثنية تحدد دائماً بثقافتها. بالنسبة لعالم اللغة، الثقافة تنتمي الى الاثنية، والعكس بالعكس. اما في مجال العلوم السياسية فحدلول الاثنية يرتبط مجموعة لغوية مرتكزة على أرضها الوطنية.

#### ٣ القافة:

يحدد العلامة ويسلر (٤) الأتماط العالمية للثقافة:

١ --- اللغة .

٧ -- العناصر والمركبات المادية:

أــ عادات الطعام.

ب ــــ المأوى .

ج -- وسائل النقل والسفر.

د الملبس.

هـ الأدوات والآلات.

و \_\_ الأسلحة .

ز \_ المهن والصناعات.

٣- الفن: النحت والرسم والموسيقي وما الى ذلك...

٤ ـــ الأساطير والمعارف العلمية.

٥ - التصرفات الدينية:

أ الأشكال الطقوسية.

ب --- طقوس المرض.

ج — طقوس الموت.

٦ - الأسرة والنظم الاجتماعية :

أـــ اشكال الزواج.

ب - نظم التسلسل القرابي.

أنها في تقدم أو انحطاط أو في ازدهار أو ذبول (ه) ، وبالتالي فهذا الشعب متقدم حضارياً على الشعب الآخر.

ب— المعنى الوصني: الذي يقصد به مجموع الحياة التي يحياها شعب واحد أو شعوب عدة ، بما تضم من نظم في الحكم ، وسبل في تحصيل المعاش ، وعلاقات اجتماعية ، ومعرفة نظرية وعملية ، وقواعد سلوكية ، وعقائد دينية وسواها من المقومات التي تتمثل بها تلك الحياة .

في هذا المعنى الوصني المحضارة، والمتماثل تقريباً مع الثقافة بمفهومها الانتروبولوجي الواسع، نورد المقومات التالية:

1 - العادات والاعراف والتقاليد: وهي سبل السلوك الاجتماعي التي توصل اليها أبناء المجتمع بالتجربة والاختبار. فما من حضارة الا ولأهلها عاداتهم وتقاليدهم في تناول مآكلهم وفي اختيار ألبستهم، وفي تأثيث بيوتهم، وفي احديثهم واجتماعاتهم، وفي تصرفاتهم بعضهم مع بعض. وهذه العادات والتقاليد تنبث في القصص والأمثال والاغاني والرقصات والأزياء، وتسري في الافراح والاحزان، وتبرز في الأعياد والمواسم، وتقترن بالحياة اليومية، فيتألف من هذا كله ما يسمى بالفنون الشعبية، وما يتصل به «الفولكلور» (1).

الاخلاق والفضائل الاجتاعية: كالصدق والأمانة والمروءة والشهامة والعفة والسجاعة واكرام الضيف واغاثة الملهوف وامثالها.

٣ - التنظيم الاجتماعي: أهو مجتمع قبلي، أم مدني، أم قومي، أم ديني، أم غير ذلك؟ ماذا عن نظم الزواج والقرابة والميراث؟

التنظيم الاقتصادي: أهو مجتمع زراعي، أم تجاري، أم صناعي؟ أقطاعي أم رأسالي أم اشتراكي؟

الدين: وله أهميته الكبيرة في ذاته ومن حيث تأثيره في الحياة

ج — الميراث.

د\_ الضبط الاجتماعي.

هـ الألقاب.

٧\_ اللكة:

أ\_ الملكية العقارية وملكية الأشياء المنقولة.

ب ــ مستويات قيمة الأشياء والتبادل.

ج ـــ التجارة .

٨ الحكومة :

أ\_ الأشكال السياسية.

ب ـــ الاجراءات القانونية والقضائية .

٩ -- الحوب.

#### ٣\_ الحضارة:

هناك تيارات متعددة في فهم الحضارة، أهمها اثنان:

ــ من يقول بوجود حضارة انسانية واحدة.

\_ من يقول بأن هناك تعدد حضارات في العالم.

واذا انطلقنا مع التيار الثاني، فما هو التحديد الذي يمكننا اعطاؤه للحضارة:

## أ\_ المعنى التقبيمي:

أـــ المعنى التقييمي: الذي به نتوجه الى القيم التي تتضمنها الحضارات وتتميز بها ، أو نقارن ونقابل حضارة بأخرى. وبهذا المعنى نقول عن حضارة ما

والتاريخ، هذا التأثير الذي ينطلق من حيث هو موقف من أسرار الطبيعة وما وراء الطبيعة، وعقيدة يتجسد بها هذا الموقف، ومصدر لطقوس وفرائض لها أثرها الاجتماعي.

١- اللغة والكتابة: فاللغة تعبر عن الحضارة من وجهتين رئيسيتين: المفردات والتركيب. والكتابة تأتي بعد أهمية اللغة التي هي دوماً مرآة للوضع الحضاري السائد.

٧ - الآداب والفنون: الآثار الشعرية والنثرية والطرائف والتحف الفنية (النحت التصوير، الموسيقى، المسرح) و«أدب العيش» (فنون المأكل والملبس والمخالطة والمحادثة الخ...).

۸─ التنظيم السياسي والقوانين الوضعية: هل نظام الحكم استبدادي أم تيوقراطي؟ ملكي دستوري أم ديمقراطي بمختلف صنوفه أم ديكتاتوري؟ والشرائع والقوانين (اسلامية أو موسوية؟).

هذه باقتضاب أهم التحديدات التي اعتمدناها لمصطلحات الأثنية ، الثقافة (بمعناها الانتروبولوجي) والحضارة ، وهي على كل حال تحديدات نسبية في صحتها وشموليتها ، وقابلة للمناقشة ، ولكنها تشكل الحد الأدنى الذي يسمح لنا أن نناقش القائلين بوجود حضارتين أو عدة حضارات في لبنان . بيد أننا نرى من الضروري ايراد بعض الملاحظات التي نعتبرها أساسية :

1 — اننا لا نحاول أن نزعم أن الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني لها خصائص موحدة ومشتركة في جميع المجالات. فنحن من القائلين بوجود «كثارية مجتمعية» في لبنان تتمثل أساساً في طوائفه المتعددة التي حافظت على بعض العادات والتقاليد والعناصر الثقافية والتراثية المميزة، وقد طبعت هذه العناصر الافراد بدرجات متفاوتة من التأثيرات (٨).

٢ بالرغم من قولنا بأن لبنان يشكل جزءاً من الحضارة العربية الا أننا نؤكد على الطابع الخاص والمميز الذي يتمتع به شعب هذا الوطن ضمن البيئة الحضارية العربية.

٣ اننا من القائلين بوجود تيارات متصارعة داخل الحضارة العربية.

- تيارات التعصب والجهل والسلفية والتبعية ، وهي تدافع عن البنى الموروثة (في الدين والسياسة والفن والمجتمع ...) وتدافع عن الواقع المتخلف وتنظّر له ، وتستند قياداتها على قوى الهيمنة الخارجية .

- وتيارات العلمانية والتجديد والعقلنة والحداثة ، وتنطلق من الوعي الشامل لمكامن التخلف والانحطاط التي تلف شعوبنا ، وتلتزم بموقف سياسي جذري يكافح لترسيخ الأطر الكفيلة بتحقيق الديمقراطية المتقدمة ، مستوعباً مجمل التحديات الخارجية والداخلية .

عاذا يمنع أن يصبح لبنان ، في واقعه الحضاري ومرتجاه ، نموذجاً لما
 مكن أن تتطور باتجاهه الحضارة العربية ؟

# ثانياً: لماذا تشكل حضارة لبنان جزءاً من الحضارة العربية؟

لن ندرس في هذه العجالة كل جوانب الواقع الاثني والثقافي والحضاري للبنان، على ضوء التحديدات التي أوردنا، ولكن حسبنا أن نعرض لبعض النقاط البارزة التي يمكننا انتقاؤها من خلال تلك التحديدات.

#### ١ ... في اللغة:

إن اللغة هي من العناصر الأساسية التي تحدد الانتماء لأثنية أو لثقافة أو لحضارة معينة. فهي تحمل الميراث المشترك للمجموعة البشرية التي تنطق بها،

وتفرض نفسها على الأفراد والأجيال كشبه معطى طبيعي لا يمكن محوه أو تحويله الا ببطء شديد ومع تراكم الزمن، ثم هي تشكل تماسكاً وبنية توحد المجموعة التي تحملها وتفصلها عن المجموعات الأخرى في آن، وأخيراً لا تبقى حية الا بمقدار ما هي رمز وأداة تعاضد وتمايز لهذه المجموعة البشرية.

واللغة العربية هي لغة اللبنانيين، كل اللبنانيين، «انكبوا على احياء تراثها فإذا «بالضاد» تكتسب ليونة شطآنهم، وترتدي حلة هذا الجبل الأخضر، فتزداد روعة وتألقاً» (٩). لقد قام اللبنانيون عامة، والمسيحيون منهم بوجه خاص، باغناء هذه اللغة بالمصطلحات والمعاجم والشعر والنثر. ويضيف الدكتور مالك حول دور اللبنانيين في اللغة العربية: «لن اعدد ما شرحوه من دواوين، وما نشروه من آثار العرب والمسلمين، وما اختزنته مكتبات اديارهم ومناسكهم من ونقائض، ورسائل ومقامات، وما عكفوا عليه من معاني الحديث النبوي ونقائض، ورسائل ومقامات، وما عكفوا عليه من معاني الحديث النبوي والسيرة، وأخبار العرب وأيامها، وما ألفوه من المعاني والبيان، والعروض، والأدب، والانساب والتاريخ». ويقرر الدكتور مالك «أن اللغة العربية مؤسسة والأدب، والإنساب والتاريخ». ويقرر الدكتور مالك «أن اللغة العربية مؤسسة لبنانية يتجسد فيها التراث، وعلينا أن نحب هذه المؤسسة ونعمل على حفظها وصيانتها بكل ما نملك من وسائل» (١٠).

فأية حجة بعد، في مجال اللغة، تسمح لإنسان منطقي أن يزعم أن في لبنان تعدد حضارات، علماً أن التعدد الحاصل في مجال اللغة يثري اللغة العربية ولا يقلل من أهميتها.

وفي بحال الآداب والفنون نلاحظ أن هناك شبهاً واضحاً بين الشعراء والأدباء والفنانين المسيحيين والمسلمين ولئن تنوعت المصادر والاهتمامات فإنها تتصف بمميزات جوهرية مشتركة.

وإذا خضنا في التفاصيل يمكننا أن نورد عشرات الأسماء من الأدباء والفنانين

المسيحيين والمسلمين الذين يشتركون في خصائص موحدة. بل ربما يمكننا أن نقول عن هؤلاء الأدباء والفنانين اللبنانيين أنهم يلعبون دوراً طليعياً في تجديد واثراء التراث الأدبي والفني العربي.

## ٧ في التنظيم الاجتماعي:

## أ أشكال الزواج:

من المسلم به عند علماء الاجتماع أن للزواج العربي خضائص بارزة ، فهو يعقد بصفة مميزة على ابنة العم (ابنة أخ الوالد). وتدل عبارات القرابة على تطابق في التسمية بين ابنة العم هذه (بنت العم) والزوجة . ويولد نظام الزواج هذا بنية خاصة تؤدي الى زواج من الجب العائلي يمكن أن ندعوه انقساماً متشعباً ، وهذه البنية متفقة كلياً ونوع المعيشة التي ترافقها عادة ، أي معيشة البدو المسلمين مربي الحيوانات ، حيث لا تتأتى الثروة من ايراد ثابت ، وانما من نمو منتظم في الرأسال (١١) .

والعلماء الذين درسوا الزواج عند المسيحيين الشرقيين عامة والموارنة بوجه خاص ، لاحظوا مدى التشابه في العادات بين زواج المسيحيين والمسلمين العرب.

فقد لاحظ هذه الظاهرة الاجتماعية المونسنيور فغالي في دراسة عن «العائلة المارونية » (۱۲) ، كما أكدها الباحث الفرنسي كرسويل في دراسته لقرية بقسميا المارونية وفي دراسة مقارنة بين قريتين مارونية وشيعية في منطقة الهرمل (بتدعي وفلاوي) يتبين للأب اليسوعي توم سيكينغ ، من خلال الاحصاءات الميدانية ، أنه اذا كان صحيحاً أن سكان بتدعي وفلاوي لا يتزاوجون كثيراً من بنات قريتهم ، فهم بالعكس يحبون التزاوج من أشخاص يحملون اسم العائلة نفسه (۱۳) .

فني بتدعي يوجد ٦٦ عائلة حيث الزوج والزوجة يحملان اسم العائلة نفسه ، أي ٥١,٢٪ من نسبة عائلات القرية ، وفي فلاوي يوجد ٩٧ عائلة حيث الزوج والزوجة يحملان اسم العائلة نفسه ، أي ٦٦,٩٪ من عائلات القرية (١٤).

ويقرر الأب اليسوعي بأن عادة الزواج بين الأقارب المسيحيين في لبنان هي دون شك تقليد للمجتمع الاسلامي التقليدي الذي يحيط بهم منذ عصور (١٥٠). وقد لاحظ هذه الظاهرة الأب دنديني في القرن السادس عشر (١٦١) ، كما أكدها الدكتور الياس القطار في أطروحته عن مجتمع جبل لبنان في عهد الماليك (١٧٠).

ومن أصل ١١٠ زيجات في بقسميا نعرف فيها معرفة أكيدة اسم الزوجة ، في ٢٪ منها تزوجت الفتيات أبناء عم من الوجه الأول ، وفي ٩٪ تزوجن ابناء غير لزم وبينهن وبين ازواجهن أحياناً فروق في الأجيال ، وفي ٢٤٪ منها تزوجن أقرباء آخرين من جهة الأب. وعلى سبيل المقارنة فإنه في دير دوريت ، وهي بلدة في الشوف ، وداخل احدى كبرى عائلاتها ، من أصل ٨٧ زيجة ٦٪ كانت بين أبناء عم ، و٢١٪ بين أبناء عم بينهم وبين أزواجهم أحياناً فروق في الأجيال ، و٣٨٪ من الزيجات الأخرى من بين أقرباء آخرين من جهة الأب

#### ب ـ تعدد الزوجات ونسبة الولادات:

تحاول الأيديولوجية السائدة في الأوساط المسيحية أن تركز على هاتين الظاهرتين كعاملي تمايز بين العائلة الاسلامية والعائلة المسيحية. ولكن الدراسة الميدانية للأب توم سيكنغ اليسوعي (١٩) حول القريتين المارونية والشيعية (بتدعي وفلاوي) تبرز لنا مكامن التضخيم في هذا المجال:

١ — فالعدد الوسطي للأولاد في العائلة هو تقريباً متساو. في بتدعي يوجد ٤٧٣ ولداً له ٧٩ عائلة ، أي ما نسبته ٥,٣٨ للعائلة . وفي فلاوي يوجد ٤٧٣ ولداً له ٨٧ عائلة أي ما نسبته ٥,٤٤ للعائلة . والجدول ٢٥ يقارن بين عمر

الرجل وعمر المرأة عند زواجها الأول في بتدعي وفلاوي. ويمكننا الاستنتاج من هذا الجدول ان عمر الرجل الوسطي عند زواجه الأول هو ٢٦,٤٧ سنة في بتدعي، و٢٠,٢٩ في فلاوي. وبالنسبة للمرأة نجد أن عمر الزواج ٢٠,٢٩ سنة في بتدعي، و٢١,٩٣ سنة في فلاوي.

٧— وتشير الدراسة نفسها (٢٠)، في موضوع تعدد الزوجات، ان ثمة عاثلتين تسكنان صيفاً شتاء فلاوي يوجد فيهما زوجتان. وتؤكد الدراسة أن البنية الزوجية المنفردة، في الاجمال، هي بنية متينة في بتدعي كما في فلاوي. ورغم التشريعات الدينية المختلفة لا يوجد سوى فوارق بسيطة في الواقع الملموس.

## ج -- سلطة الأب:

لقد أشار جميع الذين كتبوا عن الشرق الأوسط الى المكانة الهامة التي يشغلها الأب في الحياة العائلية. فالسلطة اجالاً بين يديه، في العائلة المسيحية والعائلة الاسلامية (٢١). حتى ان الرئيس كميل شمعون يقول انه ظل حتى الثامنة والعشرين من عمره يعطي والده ما يكسبه من مهنة المحاماة (٢٢).

ومن الجدير ملاحظته أن اسماء النساء، في شجرات العائلات اللبنانية والعربية لا تظهر، لأن مجتمعنا يعتمد الأبوة أساساً، وهذا لا يعني نزعة استعلاء بقدر ما يعبر عن ضرورة بنائية في الأنظمة الأحادية البعد التي ترمي الى حفظ نظام الأبوة سليماً من أي تغيير (٢٣).

#### د- الانقسام العشائري:

ان الظاهرة الأساسية في البنية الاجتماعية العربية انقسامها على اساس العصبية العشائرية والقبلية ، والشواهد على هذه الظاهرة هي أكثر من أن تحصى . والبيئة الاجتماعية المسيحية عامة ، والمارونية بوجه الخصوص ، تعطي البراهين الواضحة على «عروبتها» على هذا المستوى .

فتاريخ العائلات المارونية ، في العصر الوسيط وفي ظل الامارة ، مليء بالصراعات بين القيسية واليمنية . وقد عرض البطريرك الدويهي (٢٤) الصراع الذي نشب في العاقورا (المارونية) بين اليمنية والقيسية من أهل القرية وذلك عام ١٥٣٤ . والنزاع بين اليزبكية والجنبلاطية ، فيا بعد ، هو استمرار لهذا المفهوم الى حد كمه

بل ان بعض علماء الاجتماع المعاصرين (٢٥) الذين درسوا القرى المسبحية في لبنان لاحظوا هذا الانقسام الثنائي. فكرسويل الذي درس قرية بقسميا (المارونية) لاحظ انقسام البلدة عامة الى فريقين: آل فاضل وآل خضّاع من جهة ، وآل كلش وآل بجاني من جهة أخرى. ويحصل هذا الانقسام طبقاً لنسق ثابت في البلدان ذات الثقافة العربية يعود أساسه الى انقسام الشعوب العربية قديماً بين قبائل الشهال وقبائل الجنوب. وقد رافقتهم هذه السمة طيلة تاريخهم وانتشارهم عبر العالم. ويمكننا القول أيضاً أنه في كل مرة كان يختني فيها أحد طرفي هذا الانقسام (حزب سياسي ، طائفة دينية ، فئة اجتماعية) كانت الأمور تجري وكأن هناك جهوداً تتضافر لإيجاد فريق آخر يضارع الفريق الأول قوة ، سعياً لخلق توازن مع المنتصرين. ولا تزال هذه السمة قائمة الى اليوم بشكل أكثر تنوعاً في الأحياء الصغيرة .

ويشير غوليك في دراسته لبلدة المنصف (قضاء جبيل)، وسكانها من الروم الارثوذكس، الى بعض مراحل التنظيم الثنائي حاضراً وماضياً، ولكنه لم يتوصل الى عقد ارتباطات بديهية بين الاجباب، أو الاحزاب، أو الفئات المتنافسة.

وعلى كل حال فإن نظرة سريعة الى واقع الصراع داخل اعرق حاضرتين للموارنة ، بشري وزغرتا ، بين العائلات من جهة ، وبين المدينتين من جهة أخرى ، يوضح لنا العصبية العشائرية العربية بأجلى صورها .

## هـ - نظام القرابة:

لقد أبرزت أكثر من دراسة علمية الطابع العربي لنظام القرابة عند الموارنة.

فكرسويل (٢٦) يؤكد أن نظام القرابة في بقسميا هو نظام البدو التقليدي، وعباراته هي العبارات المستخدمة في كل البلدان الناطقة بالعربية.

فلو أخذنا مثلاً القول المأثور الذي يبرز بجلاء أحد أهم مظاهر «الجو» السائد في هذا النظام «أنا وخيي عا ابن عمي ، وأنا وابن عمي عالغريب » ، فإننا نرى فيه ذكراً لتعبير «ابن عم » الذي لا يقصد به اجالاً كل أبناء العم فقط بل أيضاً أخ الزوجة. لذلك ، اذا أراد أحد أهالي بقسميا أن يشير بدقة الى ابن العم الموازي لجهة الأب ، فهو يضيف الى عبارة «ابن عم » ، عندما لا تسمح له القرينة اللغوية بالتمييز ، كلمة «لزم » التي يوحي مصدرها بمعنى الضرورة والارغام والاجبار . وتستعمل الكلمة ذاتها في الأوساط الاسلامية المتعددة الزيجات للتمييز بين الاخوة والاخوات المتحدرين من ذات الأب والأم .

ومن بين عبارات المصاهرة هناك عبارات تتميز بدقة وصفها لعلاقات القرابة مثل «سلف» ومؤنثها «سلفة»، و«عديل» (التي ليس لها مؤنث بالطبع لأن الأختين المتزوجتين تسكنان بيتين مختلفين). ونشير أيضاً الى أن العبارة المستخدمة لتعيين زوج الأخت «صهر» هي عبارة تستعمل أحياناً لتقريب أحد أقرباء المصاهرة كلامياً من النواة العائلية (كما في قولهم «صهر العيلة»).

وتماثل هذه الصيغة — يؤكد كرسويل — الصيغة التي يستعملها مسلمو لبنان، الا في ما يتعلق بالعبارات التي فرضتها عادة تعدد الزوجات.

ومن جهة أخرى ، جدير بنا أن نذكر أن الأقارب ، والأم خاصة ، يخاطبون أولادهم الشباب بعكس عبارات القرابة ، فتنادي الأم ابنها أو ابنتها على السواء بعبارة «ماما» وتصبح هذه الاشارة أقل الفاتاً للنظر حين ندرك أن في العربية مجموعة من العبارات المتناقضة المعنى تعرف بالاضداد (٢٧).

## و \_ في بنية السكان:

من المعروف أن الشعب اللبناني هو شعب فتي ، فنسبة ٧٢,٧٪ من السلكان

عمرهم أقل من ٢٠ عاماً. وفي الدراسة المقارنة للأب سيكينغ (٢٨) بين القريتين المسيحية والشيعية برزت الحقائق التالية: في بتدعي ٢٥٣ شخصاً من أصل ٤٣٧ لهم من العمر أقل من ٢٠ سنة، أي ٥٧,٨٩٪، وفي فلاوي ٢٦٩ شخصاً من أصل ٤٦٧ لهم نفس العمر أي ١٥,٥١٪، أما الذين عمرهم بين شخصاً من أصل ٤٦٧ لهم في بتدعي ١٦٥ أي نسبة ٣٦,٩٧٪، أما في فلاوي فعددهم 1٧٦ شخصاً أي نسبة ٣٦,٩٧٪.

وربما تبرز دراسات ميدانية اخرى تشابها في بنية السكان بين المسيحيين والمسلمين الذين يعيشون في المدن.

## ز ـــ في مستوى التعليم:

ليس من شك في أن نسبة المتعلمين بين المسيحيين هي أكثر منها بين المسلمين، والحقيقة العلمية تبين أن أسباب ذلك لا تعود الى الجانب الديني بل الى عوامل متنوعة وتاريخية عرضناها في محاضرتنا عن مقولة الطائفة الطبقة. ولكن يجدر بنا أن نشير الى أن نسبة المتعلمين بين المسلمين أخذت في التزايد مع نمو التعليم الرسمي واتساعه، وبالتالي كان هناك تغير على هذا المستوى يتجه أكثر فأكثر لردم التفاوت النسبي بين المسلمين والمسيحيين.

وخطأ المنظرين للتعددية الحضارية ، في هذا المجال ، وفي المجالات الأخرى ، انهم يقارنون بين الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لفثات معينة من المسيحيين (عادة الفئات الميسورة) ، وبين الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة من المسلمين. والحقيقة ان مثل هذه المقارنة خاطئة من حيث المنطلق ، فإذا أخذنا واقع التعليم عند ابناء البورجوازية السنية البيروتية نراه يشبه الى حد كبير واقعه عند البورجوازية المارونية مثلاً (غالباً ما يذهبون الى مدارس الارساليات ، والى الجامعتين الأميركية واليسوعية) .

وفي قريتين ريفيتين كبتدعي وفلاوي يلاحظ الأب سيكْينغ (٢٩) ، في مجال

مقارنة مستوى التعليم ، بأن نقاط التشابه هي أكثر أهمية من نقاط الاختلاف بين السكان المسلمين والمسيحيين ، فهناك :

١ -- التعليم المعمم على الناشئة حالياً.

٢ السرعة التي تم بها تعميم هذا التعليم رغم أن نسبة الأميين هي كبيرة لدى الأجيال السابقة ، هذه الأجيال التي لم تكن أميتها نابعة من ارادة سيئة بقدر ما كانت مرتبطة بعدم القدرة على الذهاب الى المدرسة .

٣- تزايد الأمية مع تزايد السن.

٤ - تزايد الأمية هو أكثر نسبة بين النساء منه بين الرجال.

وانطلاقاً من الدراسات الميدانية والجداول المقارنة التي قام بها الأب اليسوعي بين القريتين يستنتج :

١ عدد التلاميذ في بتدعي هو أكثر منه في فلاوي (في تكميلية القرية). وعدد الطلاب في فلاوي أكثر منه في بتدعي في المرحلتين الثانوية والجامعية.

٢-- دار المعلمين والمدرسة المهنية ليس لها رواج كبير. فالتعليم التقني والحرفي لا يجذب القرويين الذين يفضلون نوعاً من «الوظيفة».

٣ رغم بعض القوارق ، فالأوضاع في هاتين القريتين تتشابه كثيراً (٣٠) .

#### ٣ في الجوانب المادية من الحضارة والثقافة:

اذا استثنينا بعض الميزات الجزئية ، فإننا نلاحظ أن عادات الطعام ، والملبس ، وهندسة البيوت ، والأدوات والآلات المستعملة ، وكذلك وسائل النقل والسفر والمهن والصناعات ، هي على تطابق وتشابه كبير بين المسيحيين والمسلمين . حتى ان عادة شرب «كأس العرق» متفشية بكثرة في الأوساط الاسلامية بالرغم من الحوائل الدينية المطروحة .

وفي مجال «آداب العيش» الأخرى كالخالطة والمحادثة ، فئمة تعابير مشتركة للتحية (الله معكم ، السلام عليكم ، مرحبا ، صباح الحير ، مساء الحير الخ...) ، وهناك أنماط معينة من الأسئلة (كيف الصحة ؟ كيف العيال ؟ كيف الأحوال ؟ انشاالله الصحة منيحة ؟ الخ...) . أما ظاهرة عدم اختلاط النساء بالزوار (وهي عادة موجودة في بعض الأوساط الدرزية والاسلامية ) فهي على تراجع مع ازدياد ونمو الثقافة والتعليم . ولا يجب أن ننسى ، مثلاً ، ان عادة وضع الحجاب على الوجه عند النساء المسلمات كانت شبه شاملة منذ نصف قرن وهي الآن تكاد لا تكون موجودة .

أما إذا تناولنا الجوانب المتصلة بالاقتصاد، وخاصة في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة، فإننا نلاحظ، على المستوى التقني، فرقاً ضئيلاً جداً بين الفلاح الدرزي والفلاح الماروني في الجبل، أو بين الفلاح الشيعي والفلاح الكاثوليكي في البقاع. وكذلك في مجالي التجارة والصناعة، ومجال الحرف.

#### ٤ -- في قضية التمايز الديني:

لكي نكون موضوعين لا بد من الاشارة الى أن ثمة تمايزاً في الطقوس الدينية بين المسيحين والمسلمين، بل ان هناك تبايناً بين طقوس الطوائف المسيحية والطوائف الاسلامية. وهذا التباين ينعكس على بعض مظاهر السلوك الاجتماعي لدى الطوائف، وكذلك على الاتجاهات الايديولوجية لابناء تلك الطوائف. وهذه المظاهر المتباينة هي الارضية التي ينطلق منها منظرو التعددية الحضارية وطارحو مشروع الكانتونات.

لكن، نستطيع في هذا المجال ايراد الملاحظات التالية:

١ ــ لقد شدد الدكتور شارل مالك في كتابه «لبنان في ذاته» على أن التواجد الاسلامي المسيحي السمح والرائع هو من الحصائص التي اذا سقطت

زال لبنان. فهو يؤكد أن « مجالات التعاون والتفاهم بين المسلم والمسيحي في لبنان لا حد لها. يتعاونان ويتفاهمان في السياسة والمجتمع والعلم والفن والاقتصاد والمشاريع والحياة الواحدة العامة، في الحلق الأدبي والفكري، في الشؤون الأخلاقية، في هذه اللغة العربية، في كل ما يمت الى العقل والانسان والطبيعة، في الاسلامية الانسانية الممثلة في آيات من القرآن لا حصر لها، وفي التراث في الفلسني والصوفي الاسلامي. ويتعاونان ويتفاهمان كذلك في مجابهة مصير لبنان والعرب والشرق الأوسط معاً. وتوجد مجالات هامة كذلك للتفاهم حتى في والعرب والشرق الأوسط معاً. وتوجد مجالات هامة كذلك للتفاهم حتى في بعض الشؤون العقائدية الدينية ». ويضيف: «لذلك، فالتواجد الاسلامي المسيحي الحر السمح يميز لبنان تمييزاً تاماً عن غيره، وبدون هذا التواجد لا يوجد لبنان » (٢١).

أما الأستاذ جواد بولس فيؤكد، في كتابه «شعوب وحضارات الشرق الأدنى»، ان مسيحيي الشرق هم أقرب الى مواطنيهم المسلمين منهم الى اخوانهم في العقيدة الدينية في الغرب» (٣٧).

هذان التأكيدان من القطبين الفكرين في الجبهة اللبنانية يناقضان الجوهر النظري والترجمة السياسية لمقولة التعددية الحضارية. فهل الحقائق الحضارية والتاريخية والسياسية تستند على العلم، أم أنها تتغير بين يوم وآخر مع تغير المواقف والأفكار المسبقة ؟!

٧— ان الانتماء الى مجموعة ثقافية أو اجتماعية ، كطائفة في الشرق الأوسط والاثنية في افريقيا السوداء أو فرنسا (البريتون والأوكسيتان) أو جنوب شرق آسيا ، لا يتناقض مع الانتماء الى شعب واحد وكيان سياسي موحد ، ذلك أن مستويات الانتماء مختلفة ومتكاملة وليست متناقضة . ويمكن للإنسان مثلاً أن ينتمي ، من ناحية جزء من تراثه وبعض عاداته المحلية وتقاليده أو روابطه الاجتماعية ، الى البريتون أو الباسك أو البروتستانت (في منطقة السيفين في فرنسا) أو الهوسا والايبو في نيجيريا ، كما ينتمي في الوقت نفسه ، بصورة لا فرنسا) أو الهوسا والايبو في نيجيريا ، كما ينتمي في الوقت نفسه ، بصورة لا

#### خاتمــة

لقد كانت هذه الدراسة مقدمات أولية عرضنا فيها بعض النقاط التي تعطي البراهين الدامغة على تهافت مقومات التعددية الحضارية في لبنان. لكننا نسارع للتأكيد بأن ثمة تعددية من نوع آخر في مجتمعنا اللبناني ، وكذلك على امتداد شعوب المنطقة العربية:

- تعددية بين قوى تريد تحقيق الاستقلال والنهضة والتقدم العلمي ، وقوى تريد الابقاء على التبعية والركود والجهل.
- تعددية بين قوى تربط العروبة بمفاهيم تيوقراطية وعنصرية وسلفية ، وقوى تربط العروبة بالبعد العلماني وتصارع لأن يكون لبنان النموذج المستقبلي لما يمكن أن تتجه نحوه هذه العروبة .
- تعددية بين قوى ، باسم الثورية والتقدمية ، تركب موجات التطيف فتربط الطوائف بالطبقات ، وتسمي العنف الغريزي ثورة ، وقوى تنطلق من الفهم التاريخي والعلمي لتناقضات المجتمع ، وتصارع لأحداث التغيير الاجتماعي والسياسي الشامل ، وتسعى لبناء الانسان الثوري الجديد المتسلح بالعقل الجديد والقيم والمفاهيم الجديدة قبل التسلح بالبندقية .
- تعددية بين قوى تغفل عن الخطر الصهيوني فتتحالف معه، أو قوى تخدم خططه، من خلال تخلفها ولا عقلانيتها وعصبياتها الطائفية والعشائرية،

ريب فيها ، الى الشعب الفرنسي أو الشعب النيجيري أو كيانهها السياسي. وعليه فشكل التنظيم ، أو شكل الدولة ، مرتبط بمستوى الانتماء الى شعب ، وليس الى الاجزاء الثقافية والاجتماعية المكونة لهذا الشعب.

٣— انطلاقاً مما تقدم لا يمكن استنتاج شكل ما من التنظيم السياسي (مثلاً اللامركزية السياسية أو الكانتونات) لمجرد وجود مجموعات ثقافية واجتماعية داخل الشعب الواحد أو الكيان السياسي الواحد.

ان لدى معظم شعوب العالم ودوله مثل هذا التنوع الذي هو نتاج التاريخ والجغرافية وتلاحق الحضارات والثقافات المختلفة وتلاقحها. ودور القوى الحية هو أن تستطيع ، على قاعدة هذا الغنى التاريخي ، بناء صرح وحدتها المجتمعية والسياسية بما يؤمن تقدمها ونهضتها المادية والمعنوية.

Thom Sicking, Religion et développement, Etude comparative d'un village (17) maronite et d'un village musulman - Chiite au Liban, thèse pour le doctorat en sociologie, Paris, V, 1977, p. 101

(١٤) المرجع نفسه، ص ٣

(١٥) المرجع نفسه، ص ١٠٥.

Jérôme Dandini, voyage au MOnt-Liban, traduit de l'italien par le père Richard (17) Simon, p, 124.

Elias Kattar, recherches sur la société de la montagne libanaise à l'époque des (1V) Momelouks thèse, Paris, IV, 1977, p. 190

(١٨) كرسويل، المرجع السابق

(١٩) توم سيكينغ ، المرجع السابق ، ص ١٠٦ .

(۲۰) المرجع نفسه، ص ۱۰۷.

(٢١) المرجع نفسه، ص ١٩٠

Camille Chamoun, crise au moyen-orient, 1936, p. 77. (\*\*\*)

(۲۳) كرسويل، المرجع السابق، ص ٤٨

(٢٤) اسطفان الدويهي. تاريخ الأزمنة، نشر فردينان توتل، ص ٢٥٠.

(٢٥) كرسوبل - المرجع السائق، ص ٥٠ ج. غوليك، البنية الاجتماعية والتغيير الثقافي في بلدة السابة. سوبورك ١٩٥٥. ص ١٣٠.

(٢٦) كرسويل. المرجع السابق، ص ٥٠.

(۲۷) المرجع نفسه . ص ۵۲

J. berque et J.P. Chanay, l'ambivalence dans la culture arabe. Paris, 1967

(٢٨) توم سيكينغ ، المرجع السابق ، ص ٧٤.

(٢٩) المرجع نفسه، ص ٧٩.

(۳۰) المرجع تفسه ، ص ۸۲

(٣١) شارل مالك . لبنان في ذاته ، مطبعة بدران ، ص ٢٤.

"Dans ce domaine du sentiment religieux, on pourrait affirmer que les chrétiens orientaux sont plus près de leurs congénères musulmans d'orient que de leurs (coréligionnaires) d'occident".

(Les peuples et les civilisations du proche-orient, t. IV, p. 360)

وقوى تستوعب الخطر الصهيوني وتدرك ان الانتصار عليه يرتبط بأحداث التحولات الجذرية في مجتمعاتنا العربية ، فنهزم مقومات حضارتنا المتخلفة والراكدة في الوقت الذي نسعى فيه لانزال الهزيمة باسرائيل.

هذه هي التعددية التي نراها في لبنان وفي محيطه العربي. ومها بدا الأفق الآني قاتماً ، ومها بدت قوى التخلف والردة ومن وراءها بمظهر المنتصر، فإن الغد لن يكون الا لقوى الوعي الديمقراطي العلماني في لبنان ، وعلى امتداد المنطقة العربية.

#### مواجع القسم الثالث

- (١) في مقالة كتبها محلل العمل السياسي (جريدة العمل ، تاريخ ١٩/ ١٢/ ١٩٧٨) إشارة الى خطأ اعتاد الجبهة البيانية لمقولة التعددية الحضارية ، والتزام بوجود حضارة عربية متوسطية .
  - Encyclopédie Universalis, V. 6. p. 675. (Y.
    - (٣) المرجع نفسه، ص ٩٧٥.
  - G. Wissler, Man and culture, p. 74 75. (1)
  - (a) قسطنطین زریق، فی معرکه الحضارة، ص ۱٤.
    - Encyclopédie Universalis, V. 4, p. 586.
- (V) لقد اعتمدنا في هذ لعرض لمقومات الحضارة على كتاب قسطنطين رريق: في معركة الحضارة ، ص. ٨٩ ٩٥.
  - ر) راجع مجلة الوعي، وثائق المؤتمر العام السابع ١٩٧٧، ص ٥٧.
- (٩) شارل مالك، لبنان في ذاته، مطبعة بدران، ص ٥٦. والطريف أن الدكتور مالك هو من كبار للنظرين للتعددية الحضارية.
  - (١٠) المرجع نفسه، ص ٥٧.
- R. Gresswell, Parenté et propriété foncière dans la montagne libanaise (Etudes (11) rurales), 1970. N° 40, p. 1 79.
- Dominique Chevallier, la société du Mont-Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Paris, 1971, p. 67 - 68.

Mgr. M. Feghali, La famille Maronité aulLiban, p. 11. (17)

الإيديولوجية الطائفية\* و النظرة الى التاريخ اللبناني

<sup>.</sup> محاصرة ألقيت مدعوة من «الديمقراطيين العلمانيين» بتاريخ ١١ نيسان ١٩٧٩.

ان المتتبع للانتاج الفكري، في لبنان، خلال السنوات الأخيرة، يلاحظ كثافة ملموسة في الانتاج التاريخي. وهذا أمر ليس بغريب، ففترات الحروب، لا سيا الداخلية منها، تشكل حافزاً أساسياً للاهتمام بالتاريخ تأليفاً وقراءة. ذلك ان الكتابة التاريخية — وإلى حد ما المطالعة التاريخية — ترتبط بمسار الصراع التي يعيشه المجتمع في مثل هذه الظروف.

ولما كنا معنيين بالبعد السلمي للصراع الدائر في وطننا،

وانطلاقاً من خطورة الدعوات التي أخذت تتلبس «الحقائق التاريخية الماضية» - على حد تعبيرها - للوصول الى تحقيق أهدافها واستراتيجياتها، بالنسبة الى واقع الوطن ومستقبله،

والتزاماً منا بالمنهج العلمي والعقلاني الذي يسعى، في بعده السياسي، إلى ترسيخ المجتمع والدولة في لبنان على أسس الديمقراطية المتكاملة المضامين والعلمانية الشاملة، ويجهد، في بعده الأكاديمي، الى المساهمة في نقل كتابة التاريخ الى آفاق العلم والموضوعية.

وجدنا من الضروري معالجة موضوع «الايديولوجيا الطائفية والنظرة الى التاريخ اللبناني». وفي هذا السياق سنركز على النقطتين التاليتين:

القسم الأول الأيديولوجيا الطائفية والبحث التاريخي أـــ الايديولوجيا وتأثيرها في الكتابة التاريخية.

ب \_ تجليات الأيديولوجيا الطائفية (المارونية والاسلامية) في مؤلف الأب بطرس ضو «تاريخ الموارنة» \_ بشكل رئيسي، ومؤلف الدكتور وجيه كوثراني «الاتجاهات الاجتماعية \_ السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ١٨٦٠ \_ ١٩٢٠ ».

بيد أن من الواجب علينا أن نورد بعض الملاحظات التي نعتبرها أساسية : ١ -- لا بد من الاقرار بأن كلاً من الأب ضو والدكتور كوثراني قد بذل جهداً بحثياً واضحاً علينا أن نشير اليه -- ، وبالتالي أن نبدي تقديرنا له .

ان انتقاءنا لهما لا يعني عدم وجود العدد الكبير غيرهما من المشتغلين في
 التاريخ — ومن مختلف الطوائف — والمتأثرين بالأيديولوجيا الطائفية .

إن تأثير الأيديولوجيا الطائفية على المؤلف التاريخي لا تأتي دائماً وبالضرورة — نتيجة تخطيط ارادي مسبق. فالحقيقة الراهنة ان الثقافة الطائفية السائدة تترك بصاتها الواضحة في لاوعي المؤرخ، ومن الممكن، بعمل ارادي واع، تخطيها واعتماد المنهجية العلمية الصحيحة.

٤ — ان المرحلة الحاضرة تتطلب قيام جهد تاريخي جاعي منظم ومدروس يسعى الى اعادة النظر في كتابة تاريخ لبنان وبيئته العربية. ولعل في قيام الجمعية التاريخية اللبنانية ، التي يمكن أن تضم مؤرخين من مختلف المواقع الفكرية والسياسية ويجمعهم الالتزام بالعلم والتصدي للايديولوجيا الطائفية ، خير سبيل للوصول الى هذا الهدف.

ان تحديد الأيديولوجيا هو موضوع بالغ التعقيد والتشعب. ولكن ، حسبنا ، في حدود هذه الدراسة ، ان نورد تحديداً نراه الأكثر دقة : «الأيديولوجية هي نظام من أفكار اجتماعية ، يرتبط بمصلحة جماعة معينة ، ويشكل أساساً لتحديد أو تبرير فاعليتها الاجتماعية ، في مرحلة تاريخية معينة » (١) .

أما أهم خصائص الأيديولوجيا الطائفية فيمكن اختصارها بالنقاط التالية:

- انها تتمحور حول مصلحة الطائفة أو ما تتوهم أنه مصلحتها.
- انها أيديولوجية دفاعية هجومية في آن: دفاعية من حيث انها تسعى للدفاع عن واقع الطائفة وعن أهدافها ، كما تسعى الى تبرير السلوك الفردي والجهاعي لأبناء الطائفة ، وترد الاتهامات الموجهة اليها. وهجومية اذ تحاول دائماً أن تستجلي مكامن الضعف عند الحصم والخصم يكون في العادة طائفة أخرى أو جماعة اجتماعية خارجة على منطلق الانتظام الطائني وتنزل بهذا الخصم ما في وسعها من التهشيم القائم على الكره الشديد.
- انها لا تقوم على المرتكزات العقلانية ، بل ، على العكس ، تقوم على الأفكار المسبقة والتعصب المغلق ، انها سبب للتعصب ونتيجة له .
- انها ذات طابع عنصري على نحو ما. فكل أبناء الطائفة ، من حيث المبدأ ، في نظرها ، متفوقون على الاخرين . الانسان ، في منطقها ، ليس محترماً كإنسان ولا يحق له أن يكون حراً اذا ما تصورت أن حريته تهدد مصلحة الطائفة .

انها قمعية تصل بها انغلاقيتها الى حد التصفية الجسدية للآخر ، أكان هذا
 الآخر من طائفة أخرى أم كان من «الخوارج» على منطق الطائفة .

والايديولوجية الطائفية هي أيديولوجية لا وطنية. فهي ان تكلمت عن الوطن أو دافعت عنه فإنما تتكلم عن وطن الطائفة ودفاعها يكون عن أرض الطائفة.

وهي تكرس التراتبية في الطائفة فهناك أبناء «المشايخ» و«الأعيان» وهناك «البطريرك» و«المفتي»، فما على الناس العاديين سوى الانتظام وراء «وجوه الطائفة».

والأيديولوجية الطائفية ، الى ذلك ، تحاول دائماً أن تكرس هيمنتها على كافة مؤسسات المجتمع ، خاصة العائلة والمدرسة والنظام السياسي ، كما أنها تستعين بعلوم مساعدة لترسيخ جذورها ، ومنها وسائل الاعلام والعلوم الانسانية وبخاصة التاريخ .

# فما هو دور الايديولوجية في توجيه البحث التاريخي؟

البحث التاريخي في أحداث الماضي، من وجهة الفكر الايديولوجي، هو أمر بالغ الأهمية، باعتبار أن الجاعة الطائفية توظفه لترسيخ كيانها وتحقيق غاياتها، انها لا تتوسله من أجل المعرفة العلمية المجردة، بل انها تحدب عليه بقدر ما يخدم مصالحها ويقوي شوكتها.

التوجيه الايديولوجي، في مجال البحث التاريخي، يؤدي، بالضرورة، الى الموضوعية المجزوءة، بل الى الانحياز والشطط. فالحاضر، في هذه الحالة، هو الذي يوجه الماضي، وهو الذي يتحكم بمساره. ويظهر هذا التحكم في عمليات الاسقاط والتبرير والتقييم.

فالايديولوجية الطائفية تتلاعب بمعطيات المكان والزمان، وتربط الماضي

بالحاضر، وتجمد، في بعض الأحيان، الأحداث التاريخية، وتنظر الى التاريخ نظرة سكونية ومثالية جامدة. وهي، اذ تنطلق من نتيجة رسمتها سلفاً، تسعى، تحت ستار العلم والتجرد، الى انتقاء وقائع وأحداث ومواقف تصب في خدمة الطائفة وما تتخذه هذه الطائفة في الظرف الراهن من مواقف واتجاهات.

وعلى مستوى آخر، الاحداث التاريخية، تحت وطأة التأثير الايديولوجي، لا تبقى أحداثاً هامشية، سكونية حيادية. «انها— كها يقول الدكتور ناصيف نصار— أحداث تتكلم، تخاطب الحاضر، تؤيد أو تعارض، تساعد أو تعرقل، تستثير الاستحسان والحاس أو الكراهية والنفور، تدخل في عداد الأمجاد التي يكن المفاخرة بها أو في عداد الاحداث التي يؤسف لها. انها تحمل مؤشرات يمكن المفاخرة بها أو في عداد الاحداث التي يؤسف لها. انها تحمل مؤشرات وعلامات تدل على قيمتها بالنسبة الى الحاضر وتفصح عن معناها بالنسبة الى المجرى الحالي للتاريخ» (٢).

النظرة الأيديولوجية الطائفية الى التاريخ تسعى، من خلال استقراء وقائع الماضي واستعراضها، لا الى المعرفة المجردة، ولكن في سبيل التوكيد على مصلحة الطائفة وتعزيز ايمانها بحقها في السيطرة والتفوق، بل في سبيل تعميق ثقتها بهويتها المميزة وقدرتها على مجابهة كافة التحديات المطروحة من قبل القوى الاخرى المهددة لكيانها.

بينها يسعى العلم التاريخي الموضوعي الى الوصول الى المعرفة والحقيقة بحد ذاتها. والموضوعية هي، في هذه الحالة، اعتبار نسبي، ومن هذه الناحية يفترق علم التاريخ — الذي هو علم انساني — عن العلوم الوضعية الاخرى كالرياضيات والكيمياء والعلوم الطبيعية.

ولما كانت الأيديولوجية الطائفية تستمد جذورها من بنية الفكر الديني التعصبي، ولما كانت الايديولوجيا الدينية بمظهرها الأكثر انغلاقاً هي السائدة في القرون الوسطى — على مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة، فمن الطبيعي ان يكون الانتاج الفكري عامة، بما فيه الكتابة التأريخية، ذا صفة دينية وطائفية.

وما يهمنا أخيراً أن نقوله في هذا المجال :

١ الكتابات التاريخية اتخذت في أغلبيتها الطابع الطائني لأن
 الايديولوجيا السائدة في المجتمع هي ايديولوجيا طائفية.

٢ لسنا في وارد الزعم ان كل الذين كتبوا تواريخ الطوائف انما كانوا
 يهدفون الى التحريض الطائني ، أو أننا ندين كل ما قاموا به من جهد.

٣— بل اننا نقول أن على كل كتابة تاريخية علمية عن تاريخ لبنان أن لا تتجاهل البنية الاجتماعية الطائفية وآلية تطورها، وان لا تغرق في النظر الى تطور المجتمع اللبناني من منظار الصراع الطبتي فحسب.

اننا نسجل قصور الأحزاب والقوى الماركسية باعتبار أنها لم تول التأليف التاريخي الأهمية اللازمة الا في الفترة المتأخرة جداً.

هوامش

من هنا ، التأريخ الطائني في لبنان ليس ظاهرة معاصرة ، فهو يعود الى القرن الخامس عشر ، وبالذات الى الأسقف الماروني ابن القلاعي اللحفدي ، الذي كتب الكثير من الاشعار الزجلية التي تتغنى بتاريخ الطائفة المارونية ، وبعلاقاتها بالكرسي الرسولي ، وبتمجيد مآثر شجعانها . وتبعه في القرن السابع عشر البطريرك اسطفان الدويهي في كتابيه : «تاريخ الأزمنة» و«تاريخ الطائفة المارونية» ، وقد أصبح الدويهي مدرسة في التأريخ الطائني سيقتدي بها الكثيرون من المؤرخين فيا بعد .

وفي موازاة المدرسة المارونية في التأريخ — اذا صح التعبير — برزت مدرسة درزية تمثلت في كتابات صالح بن يحيى (توفي في أواسط القرن الحامس عشر)، وابن سباط (توفي عام  $^{(7)}$ ).

وما هو جدير بالملاحظة ان هناك تطوراً واضحاً: فمن تأريخ ديني متزمت مع ابن القلاعي — الذي كتب زجلياته في عهد الماليك — الى تأريخ ديني مرن مع البطريرك الدويهي منفتح على باقي الطوائف. والأخير كتب تاريخه في فترة خروج الموازنة من عزلتهم في شمال لبنان، وانتشارهم في كسروان والمتن، ومشاركتهم السياسية في عهد فخر الدين.

ومع طنوس الشدياق، في «تاريخ الأعيان في جبل لبنان»، اتجاه الى التأريخ «العلماني» على حساب التأريخ الاكليركي السابق. علماً أن كتابات ابن سباط وصالح بن يحيى تدور على عائلات الأعيان وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أكثر مما تدور على الشأن الديني.

وفي موازاة النشاط التاريخي المبكر عند الدروز والموارنة ، فقد قامت ، عند الطوائف الأخرى في لبنان ، محاولات لكتابة التاريخ الطائني والوطني . ويمكن في هذا المجال ايراد عشرات الأسماء من كل طائفة (٤) برزوا في هذا المجال . كما يجدر بنا أن نشير الى أهمية الكتابات التاريخية للعديد من الباحثين الأجانب ، وخاصة الفرنسيين ، الذين أثروا ولا شك على مسار الكتابة التاريخية في بلادنا .

<sup>(</sup>١) ناصيف نصار، طريق الاستقلال الفلسفي، دار الطليعة ١٩٧٥، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) ناصيف نصار، مقالة في النظرة الايديولوجية الى التاريخ، مجلة «الباحث» — باريس، العدد ٧،
 تموز وآب ١٩٧٩، ص ٢٣.

 <sup>(</sup>۳) کیال الصلیبي ، منطلق تاریخ لبنان ، منشورات کارافان ۱۹۷۹ ، توزیع مکتبة رأس بیروت ، ص
 ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) راجع: مسعود ضاهر، الطائفية والمنهج في دراسة تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، مجلة والفكر العربي، ، معهد الانماء العربي — بيروت، عدد ٢، تموز آب ١٩٧٨، ص ٧٠ — ١٠٣٨.

القسم الثاني تجليات الأيديولوجيا الطائفية في مؤلني الأب بطرس ضو والدكتور وجيه كوثراني

# الفصل الأول الأب بطرس ضو وموسوعته عن تاريخ الموارنة

منذ ١٩٧٠ أصدر الأب بطرس ضو سلسلة من الكتب (بلغت حتى الآن خمسة) بعنوان «تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري». ولم يعرض في أي من الاجزاء بشكل مفصل المنهج الذي اعتمده ، اللهم الا إذا اعتبرنا مقدمة الكتاب الأول (1) عرضاً لمنهجيته في صفحتين ، وأبرز ما جاء فيهما: «توخينا الواقعية في سرد الأحداث وايراد الوثائق والنصوص ، واضعين نصب اعيننا الحقيقة المجردة ، ساعين الى النظر الى الموضوع من كافة نواحيه وزواياه ، شاملين بالبحث مختلف عناصر القضية ، عاملين على ابراز جوهر القوة المسيرة للتاريخ بالبحث مختلف عناصر القضية ، عاملين على ابراز جوهر القوة المسيرة للتاريخ الماروني » . هذا ولم يفسر عدم تطرقه للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للموارنة ، كما أنه لم يحاول أن يفسر أسباب كتابته لتاريخ طائفة واحدة من طوائف الوطن اللبناني .

الكتاب الأول مخصص لدراسة نشأة مار مارون (عصره وحياته وتلامذته والدير الذي عاش فيه، ثم المارونية في مرحلتها الأولى (٤٠٠ م حتى ٧٠٠م) وعلاقة الموارنة بالمردة، وأخيراً نشأة البطريركية المارونية.

والكتاب الثاني مخصص لدراسة الكنائس المارونية القديمة في سوريا ، من

ما هي المرتكزات التي تصب في خدمة الايديولوجيا الطائفية والتي يمكن استشفافها من مؤلفات الأب ضو؟

## أولاً ـــ الموقف من العرب والعروبة:

يقف الأب ضو موقفاً حازماً في عدائه للعروبة، فهي التنين الشرس وهي البداوة وهي الصحراء وهي الحراب ولا مجال معها لحل وسط:

«أيها اللبنانيات واللبنانيون نحن من الأمة اللبنانية العظيمة التي اعتبر العالم فتاتها زهرة الحكمة الالهية وعبدوها شعاعاً منبثقاً من العقل الالهي.

«ولسنا من أمة تقول «المرأة شركلها».

وما فلسفة الشؤم هذه؟ كيف نلتصق بأمة هذه عقيدتها؟

«انبذوا الشر الدخيل وتمسكوا بأصلكم السامي وارفعوا بقوة مشعل رسالتكم وأنيروا العالم من جديد. بددوا ظلمات الصحراء وحولوا قحطها الى أزدهار حضاري ...

«يا بني لبنان، كونوا لبنانيين لا عربا،

أرذلوا همجية الصحراء، احذروا أن تمسكم بظلماتها، مزقوا ليلها بسهام نوركم، تغلبوا على طغيانها بقوة عقلكم العظيم، اخصبوا جاهليتها بحضارتكم، لقحوا وثنيتها بكنوز رسالتكم» (١).

مار مارون الى القرن السابع. أما الكنائس المارونية في لبنان ، من القرن السابع حتى أيامنا هذه ، فقد وعد المؤلف بأن تكون موضوع الجزء الثالث (٢) .

وفي عام ١٩٧٦ ظهر الكتاب الثالث وهو بعنوان «الوجه العسكري الماروني»، يعالج في قسمه الأول الوجه العسكري عند أجداد الموارنة (الفينيقيين والآراميين والكنعانيين والمردة)، ثم يتطرق في الأقسام اللاحقة الى الوجه العسكري الماروني من عام ٦٣٦ الى ١٣٦٧ (٣).

وفي الكتاب الرابع الذي صدر عام ١٩٧٧ يعالج الأوضاع السياسية والعسكرية من عام ١٣٦٦ حتى عام ١٨٤٠ (٤).

والكتاب الخامس صدر منذ أسابيع وهو يتناول دور المرأة في الكفاح الماروني عبر الأجيال (٥) .

ولقد أطلعنا على محاضرة ألقاها الأب ضو في بعبدا بتاريخ ٨ شباط ١٩٧٧ بمناسبة عيد مار مارون، وهي بعنوان «موارنة الغد على ضوء تاريخهم»، وسوف نعتمد عليها أيضاً في تبيان الخلفية التي تسيّر تحليله.

في مناقشتنا لانتاج الأب ضو سنتوقف عند سؤالين فقط:

الأول: ما هي المرتكزات التي تصب في خدمة الايديولوجيا الطائفية والتي يمكننا استشفافها من مؤلفاته؟

الثاني: كيف أثرت الايديولوجيا الطائفية على الأب ضو كمؤرخ؟

## ثانياً الموارنة من أصل غير عربي:

على الرغم من أن العلوم الحديثة تحجم عن الجزم في أية حقيقة تتصل بأصل أي شعب من الشعوب، وبالتالي يسود اعتقاد بأن ثمة تمازجاً بين الاعراق والأصول الاثنية بحيث لا يمكن معه الجزم واعطاء الوقائع النهائية (١١)، على الرغم من ذلك فإن الأب ضو يؤكد أن «الشعب الماروني هو الشعب اللبناني الفينيقي الذي استوطن لبنان جبلاً وسهلاً وساحلاً منذ آلاف وعشرات آلاف السين قبل المسيح»، «والموارنة اسم أطلق على الشعب اللبناني الفينيتي لاتباعه تلامذة مار مارون وتمذهبه بمذهبهم (١٢).

ولكنه يعود ، بعد صفحتين من هذا الحكم المانع القاطع ، فيناقض نفسه ويقول : «ومن أبرز منجزات الرسالة المارونية منذ الفتح العربي مورنة عشائر وأسر عديدة عربية وغير عربية . وأشهر هذه الأسر التي تحورنت أسرة الأمراء اللمعيين» (١٣) . «ومن الذين تنصروا آل حرفوش الشيعيو الأصل وآل الهاشم في العاقورا وغيرهم (11) . وفي ص (11) حول أصل أهل تنورين ، يورد الأب ضو وثيقة تشير الى «أن جد أهالي تنورين هو بغدادي انتقل من بغداد الى حلب ، ورحل احفادة الى الشام ثم الى لبنان . فعيال تنورين مرجعها الى أصل واحد» (١٥) .

### ثالثاً \_ العداء للاسلام:

لا شك أن الأيديولوجية الموجهة للأب ضو، في كتابته التاريخية، هي ايديولوجية دينية تعصبية ولا شك ان الظروف السياسية التي اكتنفت الوضع النفسي للمؤلف أملت عليه الحدة في عرض العلاقات التاريخية التي قامت بين المسلمين والموارنة منذ الأمويين حتى اليوم.

ويحاول الأب ضو دائماً ، في عرضه للأحداث التاريخية ، ان لا يفصل بين

## ويقول أيضاً (٧) :

«هذا يفسر لماذا كان هؤلاء الاعراب في أيام فخر الدين ولا يزالون الى الآن مصدر قلق وازعاج وتخريب وفوضى للبلاد اللبنانية وحضارتها...»

## ويستخلص ويعطي عبرة :

«أراد الأعاريب لبنان في ميدان الخراب والجهل والفساد مكراً ومفرا، فاراده فخر الدين والموارنة للحضارة والعمران مقراً وممراً، وبوجههم سداً منيعاً مشمخراً.

«ولن يسلم لبنان ما لم يتطهر من جرثومة الفوضى والدمار وحاملي لواء البداوة والبوار».

ثم ان العرب والعروبة مرتبطان، في ذهن الأب ضو، بالاسلام: «وأثبتت الوقائع، منذ ١٩٤٣ الى الآن، ان العروبة ليست أفضل من العثمانية على الاطلاق. بالواقع ان الدولة العربية الراشدية، فالأموية، فالعباسية، والدولة الايوبية، والدولة المملوكية، والدولة العثمانية، ومجموعة الدول العربية حالياً، هي كلها أشكال متنوعة ومتعاقبة لجوهر واحد هو الحكم الاسلامي ه (٨).

ثم يؤكد: «العروبة تعني لا نظرياً ولكن واقعياً الاسلام» (٩).

والعرب يعودون — في رأيه — الى مرحلة ما قبل التاريخ خاصة عندما تثور فيهم غريزة البداوة: «فعندما تثور غريزة البداوة عند هذه الجاعة تتبدد الغشاوة ويتضح جوهر هؤلاء الناس ويظهرون على حقيقتهم بشراً لا يزالون في المرحلة السابقة لظهور الانسان العاقل، التي مر فيها البشر قبل بلوغهم الرشد العقلي منذ نحو مليون ونصف من السنين » (١٠٠).

الدين الاسلامي وعقائده وبين ممارسات بعض المسلمين في الفترة التي يدرسها ، خاصة فترة الماليك. ثم لا يحاول أن يرى الترابط بين موقف المسيحيين عامة والموارنة خاصة من الصليبيين (أي التنسيق العسكري والسياسي الذي قام بينهم) وردة الفعل الاسلامية الاضطهادية (١٦).

ومن ناحية أخرى ، يشدد الأب ضو على الشروط العمرية وعلى مفهوم أهل الملة وأهل الذمة في الاسلام ، محاولاً أن يقيم الاسلام من خلال المفاهيم المعاصرة في الحرية والديمقراطية :

«الاسلام يميز بين المسلم والذمي على الصعيد السياسي والمدني والاجتماعي. والذمي لا حق له في الحياة أصلاً ولكن يسمح له بالاحتفاظ بالحياة لقاء الجزية. والحقوق التي تُقرها شرعة حقوق الانسان وكل الدساتير الحديثة لا يقرها الشرع الاسلامي للذمي كما هو معروف وخاصة حرية الضمير والعبادة وغير ذلك مما يطول شرحه.

«وهذا التمييز بين المسلم والذمي أو المؤمن والكافر مع ما يتبعه من الطبقية والحرمان الذي أشرنا اليه بالنسبة الى الذمي نابع لا من أنظمة وقوانين بشرية المصدر يمكن اصلاحها وتعديلها ولكن من نصوص قرآنية لها قدسية الوحي بنظر المسلمين ولا يجوز مسها بأي شكل من الأشكال. هذا التشريع ، الالهي الأصل حسب اعتقادهم ، أدى على ممر الأجيال الى تصفية المسيحيين في البلدان التي تغلب عليها العرب والدول الاسلامية كسوريا وآسيا الصغرى والعراق ومصر وافريقيا الشهالية وغيرها. ومن ضمن خطط شطر كبير من العرب والمسلمين في الوقت الحاضر تصفية المسيحيين في لبنان وخاصة الموارنة » (١٧).

## رابعاً ـــ الموارنة أمة ولبنان وطن قومي ماروني :

يعتبر الأب ضو أن الموارنة يشكلون أمة وأن «الأمة المارونية» أمة عريقة الجذور في التاريخ، انها أمة مناضلة، تحمل رسالة مقدسة، وتأبي الذل

والحنوع. وفي مجال تعريفه للأمة يقول (١٨): «استكملت الأمة المارونية عناصر وجودها وكيانها الذاتي وملامحها منذ النصف الثاني من الجيل السابع للميلاد، والأمة بمعناها الكامل تعني أربعة عناصر رئيسية: أرض، وشعب، وحضارة، وكيان سياسي مستقل. والأرض المستقر النهائي للأمة المارونية هي لبنان».

وبعد أن يستعرض الأب ضو ما مر على الموارنة من صبغ سياسية خلال ألف وثلاثماية سنة من تاريخهم (فترة الوطن القومي الماروني من ١٧٨ حتى ١٣٦٧ منرة الفدرالية من عهد الامارتين المعنية والشهابية حتى ١٨٤٠ منرة التقسيم في عهد القائمةاميتين من ١٨٤١ حتى ١٨٦٠ لبنان المصغر من ١٨٦٠ حتى عهد القائمةاميتين من ١٨٤١ حتى ميثاق ١٩٤٣) (١٩٤٠ ، يخرج باستنتاج أساسي : «من المقابلة بين مختلف العهود التي اختبرها الموارنة طوال ١٣٠٠ سنة يتضح ان عهد الوطن القومي الماروني المستقل عن الدول الاسلامية عربية كانت أم غير عربية هو العهد الذهبي الأمثل » (٢٠٠). ومن هنا «يجب أن يكون هدفنا اعادة استقلالنا التام الناجز عن الدولة الاسلامية الممثلة الان بالعروبة أو المجموعة العربية » (٢٠٠).

## ملاحظات أولية

تكاد تكون المرتكزات التي ينطلق منها الأب ضو هي ذاتها، تقريباً، المرتكزات التي تقوم عليها أيديولوجيا الجبهة اللبنانية وأغلب باحثي الكسليك، وهي المرتكزات التي أوصلت الجبهة اللبنانية الى رفع شعاري «التعددية الحضارية»، و«اللامركزية السياسية»، وما الى ذلك... (٢٧). وحسبنا الآن ايراد بعض الملاحظات الأساسية:

## أولاً \_ بالنسبة الى موقفه من الاسلام:

على الرغم من موافقتنا على أن ثمة تيارات دينية اسلامية متزمتة ، تفهم

الاسلام ديناً ودنيا، وترفض اعادة النظر في العديد من المسلمات، كما ترفض اعادة تفسير القرآن على ضوء حاجات الانسان المعاصر بحيث يتكيف التفسير الديني مع نوع من أنواع العلمانية، على الرغم من ذلك هناك تيارات مجددة في الفكر الديني تتقبل التوجهات العلمانية، ومن رواد هذه التيارات: الشيخ الازهري علي عبد الرازق وأخوه مصطفى، والشيخ خالد محمد خالد، والاستاذ محمود العنابي، والدكتور حسن صعب، والدكتور بشير بيلاني، والدكتور محمد أركون، والاستاذ سامي الشقيني، والأستاذ باسم الجسر، والدكاترة محمد زهدي يكن، وزكريا النصولي، وجهيج طباره، وغالب محمصاني، ومحمد زكي يكن، وزكريا النصولي، وجهيج طباره، وغالب محمصاني، ومحمد زكي النقاش، ومحمد المغربي، وعبد العزيز قباني، وأسامة فاخوري، وغيرهم العشرات (٢٣) بل المثات من التيارات والأشخاص والقوى المجددة.

وعلى صعيد آخر نسجل على الأب ضو عدة ملاحظات:

١ - خلطه بين العقيدة الدينية والناس الذين يطبقونها في فترة تاريخية

٢ - نظرته الى الدين الاسلامي وكأنه في تفسيره وتطبيقاته سيبقى مجمداً الى
 ما لا نهاية .

٣— عدم الأخذ بعين الاعتبار ان الدين يتطور مع تطور المجتمعات. فالمسيحية في القرون الوسطى ، من خلال بعض تطبيقاتها ، أدت الى حروب دينية ضارية (بين الكاثوليكية والبروتستانتية) ولكنها تطورت فيا بعد مع تطور المجتمعات الغربية .

على كل حال ، ان التحدي ما زال مطروحاً في المجتمعات الاسلامية ، وهناك صراع مستمر بين قوى التجديد العقلانية والعلمانية من جهة وقوى السلفية والتحجر والردات المناقضة لتطور حركة التاريخ من جهة أخرى. من هنا ، لا يمكننا تبسيط الأحكام واطلاقها جزافاً من موقع التعصب ، وما هو مأمول أن

تقوم ثورة في الفكر الديني الاسلامي في موازاة الثورات السياسية والاجتماعية والثقافية ، بحيث تتمكن المجتمعات ذات الأكثريات الاسلامية من بناء تجاربها الديمقراطية العلمانية الشعبية من ضمن خصوصياتها التراثية والذاتية ، فتكون بذلك قد استجابت لتحديات التخلف الداخلي وقوى الهيمنة والاستعار الخارجية .

# ثانياً - حول موقفه من العروبة والعرب:

يطلق الأب ضو التهم الجاعية بحق العرب، دون الاشارة الى أن هناك عرباً عقلانيين وهناك عرباً تعصبيين. ثم انه يربط العروبة بالاسلام بشكل مطلق. واذ نقر نحن بوجود تيارات اجتماعية وفكرية وسياسية تذهب هذا المذهب، الا أن هناك العديد من التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية —الاسلامية والمسيحية — التي تفصل بين العروبة والاسلام. ولا ننسى في هذا المجال دور مسيحيي لبنان — بل الموارنة — في اطلاق هذا التيار عند بدء النهضة العربية الحديثة، ومن رواد الدعوة العربية ، على سبيل المثال لا الحصر، المعلم بطرس البستاني وابراهيم اليازجي وشبلي شميل وفرح انطون وجرجي زيدان ونجيب عازوري وأمين الريحاني وأسعد داغر وخيرالله خير الله وقسطنطين زريق ... (٢٤).

وعندما يقرر الأب ضو ان الموارنة ليسوا عرباً فما هي البراهين التي أوصلته الى هذا الاستنتاج؟

يبدو أن الأب ضو، من خلال عدة نصوص، يفهم كلمة عرب بالمعنى العرقي أو بمعنى البدو. فعلى هذا المستوى، لا نعتقد أن هناك أي شعب في العالم يستطيع — على الصعيد العرقي — أن يبرهن على نقاوة عرقه أو انتائه الى أصول معنة (٢٥).

ونخال ان الذين يذهبون الى القول بأن الطائفة المارونية والطوائف اللبنانية الاخرى تشكّل جزءاً من العالم العربي، انما ينطلقون في ذلك من الواقع

الحضاري والثقافي — بالمعنى الانتروبولوجي الواسع — لهذه الطوائف بالمقارنة مع خصائص البيئة الحضارية والثقافية العربية. كما أن القول بأن لبنان عربي بكل طوائفه لا يعني عدم التأكيد بوجود خصائص ذاتية ومميزات معينة تميزه مثلاً عن المغرب أو اليمن أو العراق ، أو حتى وجود بعض الخصائص الجزئية التي تميز بعض طوائفه عن بعضها الآخر.

لقد صدرت، في السنوات الأخيرة، دراسات اجتماعية وتاريخية ولغوية حول خصائص الثقافة اللبنانية — بمعناها الانتروبولوجي — ومدى ترابطها أو تباعدها عن خصائص الثقافة العربية، ولقد بينت مجمل هذه الدراسات تطابق التنظيم الاجتماعي القائم في لبنان — عند المسيحيين والمسلمين — مع التنظيم الاجتماعي القائم في بيئته العربية.

فالعلماء الذين درسوا الزواج عند المسيحيين الشرقيين عامة والموارنة خاصة لاحظوا مدى التشابه في العادات بين المسيحيين والمسلمين العرب (٢٦) ، وخاصة عادة الزواج بين الأقارب.

وهناك سلطة الأب التي تشير الى أن مجتمعاتنا تعتمد الابوة أساساً (٢٧).

وهناك الانقسام العشائري الثنائي بين عرب الشمال وعرب الجنوب وهو نسق ثابت في البلدان ذات الثقافة العربية. هذا الانقسام نلاحظه بوضوح في تاريخ العائلات المارونية في العصر الوسيط، من خلال الصراعات المستمرة بين القيسية واليمنية (٢٨)، وفيها بعد من خلال اليزبكية والجنبلاطية (٢٨)، ومؤخراً في فترة الانتداب كان التنافس قائماً بين الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية، وحالياً ثمة استقطاب ثنائي للموارنة، بشكل رئيسي، بين الكتائب والأحرار.

ثم هناك نظام القرابة. فكرسويل يؤكد أن نظام القرابة في بقسميا (المارونية) هو نظام البدو التقليدي، وعباراته هي العبارات المستخدمة في كل البلدان الناطقة بالعربية (٣٠).

ثم هناك اللغة العربية، التي أغناها اللبنانيون، ولا سيم المسيحيون منهم، بالشعر والصحافة والعلوم والمعاجم وكافة ألوان الأدب، وهي تشكل عاملاً أساسياً من عوامل الترابط الحضاري بين لبنان ومحيطه العربي.

وهناك الجوانب المادية من الحضارة ، كاللباس وهندسة البيوت ووسائل النقل. وكذلك الجوانب الاقتصادية كأدوات الزراعة والصناعة والتجارة (٣١) ، والعادات والتقاليد (٢٢) . وكلها تدل على التطابق بين المسلمين والمسيحيين في لبنان وباقي البلاد العربية ، بالطبع مع بعض الخصائص الجزئية المميزة .

واذا ما تطرقنا الى ناحية الأصول العرقية للموارنة فإننا لا نعدم الحجج البينة على أن جزءاً غير قليل من عائلاتهم تعود الى أصول عربية. لكن، نود، بادئ الأمر، أن نشير الى عدة أمور نعتبرها أساسية:

١ -- ليس هناك من شعب متحضر، في عالم اليوم، يستطيع أن يجزم بشكل علمي حازم في ما يتعلق بأصوله العرقية.

٢ ليس هناك أي شعب من شعوب البلاد العربية يستطيع أن يزعم أن أصله العرق لعربي .
 أصله العرق — بشكل شامل — يعود حتماً الى العرق العربي .

تلة هم الذين ينطلقون من الناحية العرقية ليؤكدوا انتماء لبنان الى عيطه العربي.

٤ — ان الأغلبية الساحقة من القائلين بانتماء لبنان الى العرب ينطلقون من الواقع الحضاري والثقافي ومستقبل المصير المشترك، كما يطمحون لأن يلعب لبنان دوراً طليعياً في تطوير المنطقة العربية.

و— نحن نعتبر أن ثمة تيارات متصارعة في الواقع التاريخي العربي المعاصر: تيارات الحداثة والعقلانية والعلمانية والتقدم وتيارات السلفية والجهل والتبعية والتعصب. ونحن قطعاً ضد التيارات الأخيرة ونعتبر أن للبنان دوراً أساسياً في حمل مشعل التيارات الأولى.

7 ــ ان بعض القائلين بعروبة لبنان يحاولون أن يلونوا هذه العربية ويربطوها برضى هذا النظام العربي أو ذلك. أما نحن، عندما نقول بعروبة لبنان، فإنما ننطلق من مصلحة لبنان أولاً، ونعتبر أن مجمل الأنظمة السائدة والمتكلمة باسم العروبة هي أنظمة تحافظ على التخلف والتبعية والاستغلال وليست النموذج

. ٧ - اننا نقر سلفاً أن الطوائف اللبنانية بمجملها ، وليس الموارنة فقط ، هي ، على الصعيد العرقي ، نتاج تفاعل اعراق وشعوب متنوعة ، ولئن طغى العنصر العربي فيها فذلك يعود الى أسباب تاريخية محددة لا مجال الآن للاستفاضة بتيانيا .

٨- اننا اذ نستشهد ببعض المصادر والمراجع حول أصول بعض العائلات المارونية فإننا نتحفظ حول علمية المنهج الذي اتبعه مؤلفو هذه المراجع ، ولا يمكننا الزعم أن جميع المعلومات التي سنوردها هي قطعاً صائبة في كل تفاصيلها ، لكنها ، بشكل عام ، تعطي براهين ومعلومات لا يمكن انكارها أو تجاهلها على نحو شامل .

لقد سبق وأشرنا الى أن الأب ضو ذكر بأن آل شهاب وآل أبي اللمع (٣٣) هم من أصل عربي وقد دخلوا المارونية . والحقيقة أن هناك العشرات من العائلات المارونية ، أصلها عربي وخاصة من الغساسنة . حتى ان الدكتور كمال الصلبي (٣٤) يرجع أن معظم الموارنة «كانوا ، من ناحية العرق ، من «نبط» الصلبي الشام ، يقطنون المناطق الزراعية في الارياف ويعملون في الفلاحة . وكان من الشام ، يقطنون المناطق الزراعية في الارياف ويعملون في الفلاحة . وكان من الشما بينهم بعض الرعاة من أبناء العشائر في الجبال وربما كان هؤلاء من اقحاح العرب » . وقد تكلموا العربية وكتبوا بها ، على الأقل ، ابتداء من القرن التاسع (٣٥) .

فعائلة آل الخازن تعيد أصلها الى آل غسان (٢٦).

وآل حبيش يعودون بأصلهم الى قبيلة الهوزان، وهي فخذ من قريش (٣٧).

وأسرة ضو نفسها ، التي ينتسب اليها الأب بطرس ضو ، تتحدر من موسى غانم الغساني أحد أتباع الملك المنذر بن النعان (٣٨) . وقد هاجر موسى من موطنه الى قرية يانوح في بلاد جبيل ، ومنها تحدرت عدة عائلات أهمها :

- فرعي لبكي ولحود في بعبدات (۲۹).
- وفي دير القمر أسرة نعمة (٤٠٠) وأسرة شمعون (٤١٠).
  - وفي جونية أسرة نصر وأبي كرم وصليبا (٤٢).
- وفي شننعير أسرة أبي زيد وأسرة أبي عازار (٤٣).
- وفي البوار أسرة الفحل، وأسرة الترك في سنور والمرادية وسرعيتا وداريا، وأسرة الجر في يحشوش، وأسرة النصراني في غزير، وأسرة عبود وأسرة خليفة في البترون (١٤٠).

ومن الأسر المارونية التي تعود الى أصل عربي غساني: آل وهيبة وآل غانم، وأسرة كرم في بسكنتا ، وكذلك بنو صقر، وأسرة مراد في عرمون، وأسرة شبلي (٤٠٠).

وإلى العاقورا نزحت قبائل عربية من اليمن (٤٦) واليها ينتسب مالك ابن أبي الغيث وذريته ومنهم بنو ملحمة (٤٧) ، وتتفرع عنهم أسرة بيروتي ، وأسرة شلق ، وأسرة في بيروت وبعبدا وغزير ، وأسرة أبي شلحي في جبيل ، وأسرة شلق ، وأسرة رزق الله في صيدا وبيروت ، وآل فاضل وآل كساب . ومن ذرية مالك ابن أبي الغيث آل المعوشي في جزين (٤٨) .

والى قبيلة كندة ينسب آل العينسي أسرتهم (٢٩). وآل السخن في قرطبا ينسبون أنفسهم الى بني كعب بن قيس السخني (٥٠). وكذلك آل كرم ينتسبون الى غطفان ... من بني عامر، ومن آل كرم تحدرت عائلات شديد وجبر وفياض وسالم ومعوض وعبد المسيح في بيت شباب، ومنهم أيضاً بيت الخياط في زحلة،

#### ----

# كيف أثرت الايديولوجيا الطائفية على الأب ضو كمؤرخ؟

## أولاً استخدام الوثائق التاريخية بشكل مشوه:

ينطلق الأب ضو من فكرة مسبقة تعتبر أن المردة — وهم الموارنة في رأيه — قوم يتمتعون بكل الفضائل والخصال الحميدة. وعندما يستشهد بنص مأخوذ من تاريخ ميخائيل السوري (٦٣) يخني من النص ما ورد من أن المردة كانوا قطاعاً للطرق (٦٤).

## ثانياً - ممارسة عملية الاسقاط التاريخي:

عندما يعالج الأب ضو علاقة البشيرين (شهاب وجنبلاط) في الربع الأول من القرن الماضي (١٥٠) ، يورد مقاطع توحي للقارئ وكأنه يتكلم عن المرحوم جنبلاط وبلغة شيهة بمصطلحات جرائد السنوات الاخيرة. يقول ، في ص ١٥٥ : «عندثذ لم يبق مجال لطول الأناة . يجب ضرب المعتدين الاشرار هدامي الوطن وغربي الأمن والنظام » ، «حينثذ أمر الأمير عساكره بالسير الى المختارة لضرب رأس الأفعى واقتلاع الشر من جذوره » . ويضيف ، مستنكراً خطط الشيخ بشير جنبلاط لانشاء وطن درزي ، ومتناسياً ان لكل طائفة الحق في انشاء وطنها اذا سلمنا بأطروحة الأوطان الطائفية التي يدعو هو اليها : «ولعل هذه الحفط والمقاصد أيضاً كانت وراء الفتن التي حصلت منذ فتنة الشيخ بشير في الخطط والمقاصد أيضاً كانت وراء الفتن التي حصلت منذ فتنة الشيخ بشير في عوادث ١٨٦٠ المشؤومة . ولعلها أيضاً وراء بعض تحركات

وبيت الزحلاوي في حدث بيروت، وبيت الشبابي في رميش، وبيت الحاج في معلقة زحلة، وبيت الكك في رشميا ودير القمر  $(^{(0)})$ . وإلى آل السخن ينتسب آل الصهيوني في أهدن  $(^{(0)})$ . وآل شليطا في قرطبا وآل صقر وآل الحوري وآل عطالله وبيت القسيس أصلهم عرب من بادية الشام  $(^{(0)})$ . وآل أده ينتسبون الى قبيلة بني هوازن  $(^{(2)})$ ، وكذلك آل الملاط في بعبدا  $(^{(0)})$ . وأسرة آل الهاشم تتحدر من هاشم بن عتبة الصحابي  $(^{(0)})$ .

ونقلاً عن الشيخ ادوار سليم الدحداح ، في كتابه «سياسة لا وجدان» ، ان الدحادحة أصلهم من عرب اليمامة جاؤوا الى العاقورا وتنصروا (٧٠٠) .

وعائلة البستاني المنتشرة في دير القمر والدبية وجونية والكورة وضهر صفرا وغيرها تعيد نسبها الى الغساسنة (٥٨).

وأسرة آل عطالله تتحدر أيضاً من غسان (٥٩) ، وكذلك آل المعلوف (٢٠) ، وآل الحداد (٢١) .

كان لا بد من هذه اللمحة السريعة حول ما كتب بعض المهتمين بأصول الأسر المارونية، وهناك عشرات بل مئات العائلات التي ترد نسبها الى أصل عربي، وهناك عشرات بل مئات الكتب التي تهتم بهذا اللون من الأبحاث، ولم يتسن لنا، حتى الآن، الاطلاع عليها كلها.

واننا ، اذ نقف بحذر ازاء العديد من هذه الكتابات ، باعتبار انها تفتقر الى المصادر الدقيقة ، فإننا نستطيع أن نقرر ، من جهة أخرى ، ان الأصول العربية هي ظاهرة ثابتة بالنسبة الى عدد غير قليل من أبرز العائلات المارونية .

فكيف يجوز بعد ذلك كله للأب ضو— وهو نفسه من أصل عربي كها ذكر دي طرازي — أن يقرر ، بشكل مطلق ، ان لا صلة بين اللبنانيين والعرب ؟!

جنبلاطية في أيامنا هذه ... فالسوسة الجنبلاطية هي أصل العلة ومكمن الداء ومصدر البلاء » (٦٦) .

ثالثاً --- محاولة التشديد باستمرار على الفترة الفينيقية والتخفيف من علاقة الموارنة بالعرب:

على الرغم من أن الأب ضو يعالج تاريخ الموارنة ، فهو يحاول دائماً ، وفي عنلف اجزاء موسوعته ، أن يعود الى الفينيقيين . فمن ٤٠٠ صفحة في الجزء الخامس مثلاً وموضوعه دور المرأة في الكفاح الماروني عبر الأجيال — يتكلم في ١٥٠ صفحة عن آلهات الفينيقيين ، ويدخل حتى آثينا — الحة اليونان — في عدادهن ، ولا يبرر موقفه هذا بشكل علمي مقنع . كما أنه يعقد فصلاً كاملاً بعنوان «العروبة وخطرها على المرأة » (ص ٢٦٧ — ٢٧٩) .

وفي الجزء الثالث، الذي يعطيه الأب ضو صفة عهد المردة والاستقلال الماروني التام (٦٣٦ — ١٣٦٧)، والذي يتمثله كنموذج يمكن احتذاؤه بالنسبة الى موارنة الغد، هناك العديد من الأسئلة التي يمكننا ايرادها حول صحة هذا الزعم. فمختلف المراجع الأساسية تشير الى ترابط تاريخ الجبل الماروني — في تلك الفترة — بالدولة الاسلامية في دمشق وبغداد.

فالمؤرخ الثقة ، الدكتور كال الصليبي ، يؤكد ، من موقعه الأكاديمي الرصين ، أن جبل لبنان والجزء المحاذي له من الساحل ، من طرابلس الى صيدا ، كان مرتبطاً بجند دمشق . وكذلك بلاد بعلبك ، والبقاع ، ووادي التيم . أما جبل عاملة ، من نيل الأعلى ، فاتبع مع ثغر صور بجند الأردن . وهذا عشية قيام الفتح الاسلامي (٦٧) .

أما المطران الدبس فيقول — بعد تحالف المسلمين والروم ضد المردة وسكان جبل لبنان: «على أن هذا لم يخل من نفع، فقد حكمت التجارب الموارنة وعلمتهم أن لا يصغوا لوساوس الاجانب، وأن يؤثروا الطاعة والانقياد للحكومة

السائدة بهم على المعاندة والمخالفة لها وعلى مرضاة أصحاب السياسة الذين لا يهمهم الا أغراضهم ، فإذا قضوا منها أوطارهم أحرقوا الآلة نفسها التي استخدموها لنيل تلك الاغراض ، اذا اقتضت ذلك مصلحتهم . فتمثل الموارنة بهذه الأمثولة وكفوا عن تلك الغزوات وشن تلك الغارات ولزموا السكينة واخلصوا في الطاعة لسلطة الخلفاء الامويين والعباسيين وتفرغوا لحراثة أراضيهم وتربية ماشيتهم آمنين متحصنين بلبنان . ويظهر أن حلم الخلفاء وصعوبة مسالك لبنان وتعذر احراز الثروة فيه جعلت الموارنة سكانه في مأمن من السطو عليهم والمزاحمة لهم في امتلاك أراضيه وغاباته فعاشوا فيه بهذا القرن (أي الثامن) وما يليه آمنين محافظين على دينهم وشأنهم . ويظهر أن الخلفاء كانوا يولون عليهم رجلاً منهم أو ولاة مسيحيين الهرية المنهم .

والأب لامنس يتكلم عن حملات عباسية على المنيطرة لقمع ثورتها (٢٠) في حدود عام ٢٧٠م، والأرجح أن ذلك حصل بسبب محاولة «الروك» الأولى التي قام بها المنصور، فاحتج أهالي المنيطرة على الضرائب المفروضة على الأملاك (٢٠٠)، وذلك نقلاً عن ابن عساكر (٢٠١) والبلاذري (٢٠١). وبذات المعنى يشير الدكتور فيليب حتي الى دور الامام الاوزاعي في الدفاع عن مسيحيي لبنان ازاء القمع الذي تعرضوا له من عساكر العباسيين. ومن جملة ما قال الأوزاعي: «فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم وحكم الله تعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى ... مستشهداً بالرسول الذي قال من ظلم معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه» (٢٧٠).

وفي عهد الصليبين وقف أكثرية الموارنة الى جانبهم ، ولكن قسماً معيناً من الموارنة وقف الى جانب اتابكة دمشق ضد فرنجة طرابلس ، وحدثت هجات دموية بين بعض الموارنة والفرنجة (٧٤) .

وفي عهد الماليك، بعد رحيل الصليبيين، قسمت بلاد الشام الى ست «ممالك» تضاف اليها بعض «النيابات». ولقد ضم لبنان الشمالي، ابتداء من

جبيل ، الى مملكة طرابلس بما في ذلك الضنية وجبة بشري والكورة وجبة المنيطرة وجبيل (<sup>vo</sup>) . وإلى مملكة دمشق ضمت بعلبك والبقاع وكسروان وبيروت والشوف وصيدا . والمنطقة من الليطاني نحو الجنوب ضمت الى مملكة صفد (<sup>vo</sup>) .

إن التأكيد بأن «لبنان» كان مستقلاً استقلالاً تاماً في الفترة ما بين أواسط القرن السابع حتى أواسع القرن الرابع عشر للميلاد، وهذا ما يسرف في ترداده الأب ضو، يفتقر الى الاسانيد التاريخية العلمية.

لكننا نستدرك فنقول ، استناداً الى «تاريخ بيروت» لصالح بن يحيى ، أن غط الاقطاع الذي أقر به الماليك لآل بحتر كان مغايراً لسائر أنماط الاقطاع السائدة في ممالك ونيابات الماليك في بلاد الشام. وعليه ، فاننا نقر بوجود خصوصية لبعض المناطق اللبنانية ، في تلك الفترة ، نابعة من البنية السكانية ومن الموقع الجغرافي في البلاد (٧٧).

رابعاً — التبسيط في العوامل المؤدية الى الفتن الطائفية والحروب، وحصر الأسباب في سلوك الحصم الطائفي:

فالفتن التي تتابعت وبلغت ذروتها في انفجار ١٨٦٠؛ كان محركها في رأي الأب ضو «انحراف بشير جنبلاط منذ سنة ١٨١٨ عن صفاء بني معروف ووطنيتهم وتضامنهم العريق مع الموارنة الى التعصب الديني الذميم لأهداف لا لبنانية وطنية ولكن طائفية درزية واسلامية » (٧٨).

وكذلك فإن تفسيره لاندلاع الحروب الصليبية ينحصر في ثلاثة أسباب: «أولها التنكيل بالأماكن المقدسة المسيحية. ثانيها التنكيل بالمسيحين الأوروبيين الذين كانوا يأتون لزيارة الأماكن المقدسة. وثالثها التنكيل بالمسيحيين أبناء البلاد الشرقية » (٧٩).

ولما كنا سنتطرق الى اعطاء لمحة سريعة على اسباب فتن ١٨٤٠ ـــ ١٨٦٠ ، في

الفصل الثاني من هذا القسم، فإننا سنتوقف الآن عند الأسباب الحقيقية للحروب الصليبية، ولكن باقتضاب يفرضه ضيق المجال.

ان العامل الديني الذي يذكره الأب ضو هو ولا شك عامل هام وأساسي ، ولكنه ليس الوحيد.

فهناك العامل الاقتصادي. ففرنسا ، مثلاً ، كانت تعاني ، عشية الدعوة الى الحملة الصليبية الأولى ، من الجاعة الشاملة (١٠٠) . وكذلك لعب أصحاب السفن في المدن الايطالية دوراً هاماً في المدعوة الى المشروع (١٠١) .

وكان هناك العامل الاجتماعي: الهجرة من الأوبئة التي كانت تجتاح أوروبا عام ١٠٩٥ (٨٢)، والحروج من حالة الذل والهوان التي كان يعيش فيها عامة الشعب الأوروبي في القرن الحادي عشر.

وهناك العامل السياسي، خاصة الطموح، من قبل النبلاء، للسيطرة على مناطق غنية، خاصة وأن الابن الأكبر، في الغرب، كان يرث النسبة الكبرى من اقطاع أبيه، من هنا وجد الأبناء المحرومون من الوراثة، في الحروب الصليبية، مجالاً لتحقيق طموحهم (٨٣). بالاضافة الى عوامل أخرى عديدة، كالفروسية التي يمكن اظهارها في الحروب المقدسة، وتهديد الباباوات والحاحهم على الأمراء والملوك، ومطالبة ملوك بيزنطية النجدة من أوروبا لمواجهة الزحف السلجوقي، وطموح الباباوات لاعادة توحيد الكنيسة تحت ستار مواجهة الخطر الاسلامي، وما الى ذلك من الأسباب المتشعبة.

## خامساً ــ ادخال القوى الماورائية والقديسين لدعم الطائفة وابطالها :

يعرض الأب ضو قصصاً وأخباراً عن تدخل القديسين والقديسات في المعارك التي يخوضها ابناء الطائفة. فني القليعة شارك مار جرجس، من على صهوة حصانه، في الدفاع عن البلدة عام ١٩٢٠ (٨٤). والقديسة بربارة تخلص انساناً من النار (٨٥).

## سادساً -- تفسير الانجيل على نحو يجيز للطائفة استعال القوة والعنف:

يذكر الأب ضو أن السيد المسيح قال في انجيل القديس لوقا «من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفاً». ويعلق على ذلك أن المسيح أوصى تلاميذه باستعال السيف أي القوة بعد انجاز عمل الفداء ليدافعوا عن كنوز ورسالة الفداء والانجيل في العالم (٢٨٠). ثم انه يرفع شعار «كل ماروني جندي» ويدعو الى وضع خطة استراتيجية كاملة تشمل الجبل الماروني كله بشبكة من التحصينات والتجهيزات العسكرية كما كانت الحال في عهد الوطن الماروني المستقل (٨٠٠).

# سابعاً \_ الاشادة بابطال الطائفة والطعن بابطال الطوائف الأخرى:

يكاد الأب ضو لا يرى في الأمير بشير الشهابي الكبير الاكل أمر ايجابي ، وعلى العكس من ذلك فهو يرمي بشير جنبلاط بكل تهمة ويعتبره — كما رأينا — المسؤول عن الفتن الطائفية التي حدثت في منتصف القرن الماضي.

و يجزم الأب ضو بتنصر الأمير فخر الدين (٨٨) دون أن يترك مجالاً للشك في هذا الأمر ، علماً أن بعض المؤرخين يتحفظ في الحسم في هذا الموضوع (٨٩).

# ثامناً \_ ابراز فترات الخلاف بين الطوائف وتضخيم الاضطهادات واعطاؤها طابعاً مأساوياً:

يبرز الأب ضو فترات الخلاف بين الطوائف ويضخم الاضطهادات ويعطيها طابعاً مأساوياً ، علماً أن هناك صفحات مشرقة من التعاون والصفاء بين مختلف الطوائف. فإذا كان صحيحاً أنه قد حدثت اضطهادات اسلامية للمسيحيين في المشرق ، فهذا أمر يجب أن يدرس في اطار الأوضاع التاريخية التي حدثت فيها هذه الاضطهادات. وعلى كل حال الصراعات الدينية ظاهرة عرفتها أوروبا المسيحية نفسها ، كما أن الاضطهادات الدينية حدثت بين الفرق الاسلامية

المتنافسة ، وكذلك الخلاف بين الفرق المسيحية في الشرق بلغ ، في بعض الاحيان ، مرحلة الاقتتال الدموي .

ولكن، في موازاة مظاهر الخلاف، أو الاقتتال في بعض الأحيان، بين المسيحيين والمسلمين، كان هناك فترات ود وصفاء. فابن جبير، الرحالة الشهير، الذي مر بلبنان في الربع الأخير من القرن الثاني عشر، قال: «ومن العجب أن النصارى المجاورين لجبل لبنان اذا رأوا فيه بعض المنقطعين من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا اليهم، ويقولون: هؤلاء عمن انقطع الى الله عز وجل فتجب مشاركتهم». ثم يقول: «... والاتفاق بينهم (أي بين المسلمين والنصارى) والاعتدال في جميع الاحوال» (٩٠٠).

كما أن العديدين من الرحالة الاوروبيين لاحظوا عمق الوثام بين الطوائف المسيحية والاسلامية في لبنان (٩١) .

وإذا حاولنا التعرف على ظروف انتقال العديد من الأراضي الى الأديار لوجدنا أن من بين الواهبين لهذه الأراضي نسبة غير قليلة من الدروز والشيعة بشكل خاص (٩٢).

ومن جهة أخرى يذكر المطران دريان (٩٣) أنه «لما تغيرت الأحوال والحكام في الجبة ذهب عمدة من تلك الناحية الى الشيخ سرحان أبي حادة وسألوه أن يوجه اليهم واحداً من عائلته ليتولى حكم جبة بشراي فوجه معهم ابن عمه الشيخ أحمد ويكنى بأبي زعزوعة لأنه كان شاباً. واتفق أهل البلاد مع الشيخ سرحان على أن الشيخ أحمد يتولى بلادهم كما يشاء ويعاقب المذنبين كما يشاء. ولكنه لا يحق له أن يتداخل في ثلاثة أمور أي الدين والعرض والدم. فحضر المذكور سنة ١٦٥٤ وأجرى كل عدل ورحمة وأرضى أهل البلاد».

وحتى في فترات الفتن والمذابح الطائفية كان هناك مواقف انسانية تنم عن أصالة لدى أفراد من جميع الطوائف. فبالاضافة الى دور الأمير النبيل عبد

القادر الجزائري في حاية مسيحيي دمشق، وهو أمر معروف، أبان فتنة ١٨٦٠، هناك تقرير لقنصل فرنسا في بيروت (٩٤٠)، يتحدث عن بعض العائلات الشيعية في الجنوب ودورها في حاية المسيحيين:

La conduite des Cheicks Metwalis: Mehmmet Ali Chébib, Youssef Nasralla et Hussein Mohammed, est digne des plus grands éloges - ces Cheicks ont recueilli et dispersé dans leurs villages les chrétiens et leurs familles et ne cessemt de leur prodiguer tous les secours nécessaires.

«ان تصرف المشايخ المتاولة: محمد علي شبيب، يوسف نصرالله وحسين محمد، هو مجال تقدير كبير، ذلك ان هؤلاء المشايخ استقبلوا ووزعوا في قراهم المسيحيين وعائلاتهم (الهاربين من المذابح)، وما توانوا عن توفير الحاية والرعاية اللازمة لهم».

حتى أن مؤلف «الحركات في لبنان» أكد أن «الطائفتين —الدرزية والمارونية — كانت مجبة احداهما للأخرى آنسة اليها، وبعبارة أخرى كانت الجاعتان كجاعة واحدة تعملان على وتيرة واحدة ... وكنت أيامئذ ترى الدرزي والنصراني يقاتلان تحت علم واحد ويحاربان بغية عاقبة واحدة ... وكنت ترى الدرزي يحسن معاملة النصراني ويهش ويبش في وجهه أينا رآه. والنصراني يحترم الدرزي ويستجير به ان حادث عراه» (٩٥).

## تاسعاً ـــ الأزدواجية والتناقض حول الموقف من العلمانية :

أحد أهم أسباب هجوم الأب ضو على الاسلام أنه — في رأيه — غير علماني ، وأنه «يميز بين المسلم والذمي على الصعيد السياسي والمدني والاجتماعي » (٩٦) . وفي حال قبول المسلمين بالعلمنة فذلك لا يشكل — برأيه ضمانة للمسيحيين. فتركيا علمانية منذ ١٩٢٠ ، ومع ذلك لا يعامل المسيحيون فيها على قدم المساواة مع المسلمين ، وهم أبداً معرضون للاضطهاد (٩٧) .

وعلى الرغم من أنه يؤكد «أن النظام المسيحي هو لا طائني وعلماني في الواقع لأنه مستوحى من الانجيل ، والانجيل لا يميز في التعامل بين الناس ، بين مؤمن

وكافر وقريب وعدو (((()) ) الا أنه يعود ويستدرك: ((يمكن أن تكون العلمنة أقرب سبيل للقضاء على لبنان وكيانه واستقلاله ((()) ) أما سبب معارضة الأب ضو للعلمانية ف ((لأن أحزاباً لبنانية كثيرة هي بالواقع مبنية على العلمنة (كالحزب القومي والشيوعي وغيرهما..) ، ولأن كمال جنبلاط ينادي بالعلمنة ... ((()) . فا هو الحل اذن في رأيه؟ الحل هو في قيام وطن قومي ماروني مرتبط بالكنيسة المارونية . وفي سبيل ذلك على الكنيسة أن تضع ((خطتها المدروسة التي الشمل السياسة الحارجية والداخلية وتكون متماسكة ومستمرة ولا تزول وتتغير...)

ان مناقشة آراء الأب ضو، في هذا المجال، تتطلب بحثاً مطولاً، ولكن حسبنا الآن طرح بعض النقاط بشكل مختصر:

1 — ليس صحيحاً أن الاسلام ، بشكل مطلق ، مناقض للعلمانية ، فبالرغم من وجود تيارات اسلامية متعصبة في معاداتها للعلمانية ، فهناك ، في المقابل ، تيارات فكرية اسلامية معاصرة تحاول أن تفسر الاسلام بشكل ينسجم مع التوجهات العلمانية .

٧ ــ يؤكد الأب ضو أن المسيحية تتوافق حتماً مع العلمانية. لكنه ، بعد أسطر ، يعود فيعارضها. الا يحق لنا التساؤل عن مدى تطابق موقف الأب ضو مع المسيحية كما يطرحها الفاتيكان الثاني ؟

٣- العلمانية ، كما حددها أكثر من باحث ، هي موقف شامل ينطلق من التسليم باستقلالية العالم بكل مقوماته وأبعاده وقيمه تجاه الدين ومقوماته وأبعاده وقيمه . فكيف يوافق الأب ضو على العلمانية من جهة ، ثم يعود فيطلب من الكنيسة المارونية في لبنان أن تضع مخططات تتناول السياسة الخارجية والداخلية للبلاد؟ علماً أن الكنيسة ، عبر مجمع الفاتيكان الثاني ، حسمت بأن الكنيسة ، لا ترتبط بأي شكل خاص من أشكال الثقافة ، ولا بأي نظام سياسي

- (٩) المصدر نفسه، ص ١٤.
- (١٠) بطرس ضو، تاريخ الموارنة ...، الجزء الرابع، ص ٧١ه.
- (١١) العرقية ازاء العلم، الاونسكو، دار الثقافة، بدون تاريخ، ص ٢٣.
  - (١٢) بطرس ضو، تاريخ الموارنة...، الحزء الحامس، ص ٢٨٠.
    - (۱۳) المصدر نفسه، ص ۳۸۳.
    - (١٤) المصدر نفسه، ص ٢٨٤.
    - (١٥) المصدر نفسه، ص ٣٢٦.
  - (١٦) بطرس ضو، تاريخ الموارنة ...، الجزء الرابع، ص ٦٩ ــ ٧٨ .
    - (١٧) بطرس ضو، موارنة الغد على ضوء تاريخهم، ص ١٤.
    - (١٨) بطرس ضو، تاريخ الموارنة ...، الجزء الأول، ص ٣٨٩.
      - (١٩) بطرس ضو، موارنة الغد على ضوء تاريخهم، ص ٥.
        - (۲۰) المصدر تقسه، ص ۲۲،
        - (۲۱) المصادر نفسه، ص ۱۳.
- (۲۲) راجع: عصام خليفة ، مقدمات أولية حول مقولة التعددية الحضارية ، سلسلة «لبنان الديمقراطي العربي العلمإني» ، كراس (۲) ، منشورات «الديمقراطيون العلمإنيون».
- - (٢٤) راجع: عصام حليفة، مقدمات أولية حول مقولة التعددية الحضارية، ص ٤٠ .٥٧
    - (٢٥) راجع: العرقية ازاء العلم، الأونسكو، دار الثقافة، بدون تاريخ.
- R. Cresswell, Parenté et propriété foncière dans la montagne libanaise (Etudes rurales), 1970, N° 40, p. 1 79.
- Dominique Chevallier, la société du Mont-Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Paris, 1071.
- Thom Sicking, Religion et développement, Etude comparative d'un village maronite et d'un village musulman-Chiite au Liban, thèse pour le doctorat en sociologie, Paris V, 1977.
  - (٣٧) كرسويل المرجع السابق، ص ٤٨.
  - (٣٨) البطريرك اسطفان الدويهي ، تاريخ الأزمة ، نشر فردينان توتل ، ص ٢٥٠
- Toufic Touma, Paysans et institutions féodales chez les Druses et les Maronites du Liban du XVIIIe siècle à 1914, publications de l'Université Libanaise Orientale, p. 77.
- كذلك راجع: الحوري منصور الحتوني، نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية، ١٨٨٤، ص
- H. Lammens, la Syrie, T1, Imprimerie Catholique, 1921, p. 75 et p. 132.
  - (۴۰) كرسويل، المرجع السابق، ص ۵۰.

واقتصادي واجتماعي » (١٠٢). ثم أكدت بأن «الجماعة السياسية والكنيسة مستقلتان لا ترتبط الواحدة بالأخرى في الحقل الخاص بكل منهما » (١٠٣).

فكيف يريد الأب ضو أن يقيم «وطناً قومياً مارونياً »؟ واستطراداً ، ما هو مصير غير الموارنة الذين يعيشون في هذا الوطن؟

اننا بكل صدق نحترم الجهد الذي بذله الأب بطرس ضو، ولكننا على يقين من أن روح المسيحية المحبة ، والرصانة العلمية التي لا تهادن ، سوف تحملان الأب ضو على اعادة النظر في ما كتب. والموارنة ، في تاريخهم الماضي ، وربما المستقبلي ، ما كانوا ولن يكونوا الا مشاركين في نهضة محيطهم ، مساهمين في تطور الانسانية ، رافضين كل أشكال الكيانات العنصرية التي تزوّر ، في وعبها ولا وعبها الطائني ، كتابة التاريخ ، متوهمة انها بذلك تصنع «أوطاناً» مناقضة لحركة التطور التاريخي بمضمونه الانساني .

## مراجع الفصل الأول \_

- ر١) نظرس صو، تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري، من مار مارون الى مار يوحنا مارون
   ٢٥٠ ٢٠٥ م، دار النهار لنشر ١٩٧٠، الجزء الأول، ص ١٣ ١٤.
- (۲) بطرس ضوء تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري، الكنائس المارونية القديمة في سوريا من
   مار مارون الى القرن السابع، دار النهار للنشر ۱۹۷۷، الجزء الثاني، ص ۱۲.
- مار سارون الى سارة الحديثي والسياسي والحضاري ، الوجه العسكري الماروني من ٦٣٦ الى بطرس ضو ، تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري ، الوجه العسكري الماروني من ١٣٦٧ الجزء الثالث .
- (٤) بطرس ضو، تاريخ الموارنة المديني والسياسي والحضاري . الوجه العسكري الماروني من ١٣٦٧ الى ١٨٤٠ ، المطبعة البوليسية – جونيه ، ١٩٧٧ ، الجزء الرابع .
- على ١٨١٠ مسبد ببويي .
   بطرس ضو، تاريخ الموارنة الديني والسياسي واخصاري . الوجه العسكري الماروني ، دور المرأة في الكفاح الماروني عبر الأجبال ، ١٩٧٩ ، الجزء الخامس .
  - (٦) بطرس ضو، تاريخ الموارنة ...، الجزء الخامس، ص ١٠٢ ١٠٣.
    - (٧) بطرس صو، تاريح الموارة . ، المجزء الرابع ، ص ٢٧٠.
    - (٨) بطرس ضو، موارتة الغد على ضوء تاريخهم، ص ١١ و١٢.

- بوسف خطار غانم، برنامج أخوية القديس مارون، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٠٣، الجزء الثاني، ص ۲۵۶.
  - (٤٦) الأب اعوسطين سالم القرطاوي السحبي اللبناني. المرجع السابق. ص ٣٢ جلة «المشرق»، آذار نيسان ١٩٥٣، ص ٢٠٩ \_\_ ٢١١.
  - (٤٧) المونسنيور لويس الهاشم، تاريخ العاقورا، مطبعة العلم، ١٩٧٣، ص ٤٥٢. فیلیب حتی ، المرجع السابق ص ۳۱۲.
    - دي طرازي، المرجع السابق، ص ٤٣ و١٤.
  - -- الأب أغوسطين سالم القرطباوي السخني، المرجع السابق، ص ١٤٩.
    - (٤٨) دي طرازي ، المرجع السابق ، ص ٤٧ و ٤٨ .
    - لويس الهاشيم، المرجع السابق، ص ٣٧٣\_ ٣٧٤.
      - (٤٩) دي طرازي، المرجع السابق، ص ٥٩.
      - لويس الهاشم، المرجع السابق، ص ٤١٤.
    - (٥٠) الأب أغوسطين سالم القرطباوي ، المرجع السابق ، ص ٣٣.
      - (٥١) المرجع نفسه، ص ٨٦ و٥٧ و٨٨.
        - (٥٢) المرجع نفسه، ص ٨٩.
        - (۵۳) المرجع نفسه، ص ۱۳۲.
      - (٥٤) المرجع نفسه، ص ١٢٣ -- ١٢٤
        - (٥٥) المرجع تقسه، ص ١٧٤.
      - (٥٦) لويس الهاشم، المرجع السابق، ص ٤٩١ و٤٩٢.
  - الأب أغوسطين سالم القرطباوي السخني، المرجع السابق، ص ١٥٢.
    - (٥٧) لويس الهاشم، المرجع السابق، ص ٣٢٧ و٣٢٨.
  - الأب أغوسطين سالم القرطباوي السخني، المرجع السابق، ص ١٥٠.
    - الخورسقف يوسف داغر، المرجع السابق، ص ٥٥٥.
- (٥٨) ملحم ابراهيم البستاني ، كوثر النفوس وسفر الخالدين ، مطبعة المرسلين اللبياسين ، ١٩٥٤ ، ص
  - (٥٩) جامعة آل عطالله، بيروت ١٩٦٥، لا اسم للمطبعة ولا اسم للمؤلف، ص ٢ و٧.
  - (٦٠) الخورسقف داغر، المرجع السابق، ص ٣٠٣.
- الأب أغوسطين سالم القرطباوي السخني ، المرجع السابق ، ص ١٥١ ، نقلاً عن : «دواني القطوف لعيسى اسكندر المعلوف،
  - (٦١) المونسنيور هاشم، المرجع السابق، ص ٦٧٧.
  - الأب أغوسطين سالم القرطباوي السخني، المرجع السابق، ص ١٥٢.
- (٦٣) الحوري اسطفان البشعلاني ، المرجع السابق ، ص ٤٥١. وهو ينقلها عن «دوايي القطوف لعيسى اسكندر المعلوف؛ ، وعن الخورسقف بطرس حبيقة في كتابه : «تاريخ بسكنتا وأسرها».

- (٣١) عصام خليفة ، المرجع السابق ، ص ٧٦ ٠٠.
- (٣٢) عيسى اسكندر المعلوف، لنان: مباحث علمية واجتماعية، منشورات الجامعة اللينانية، ١٩٦٩، الجزء الأول، ص ١٥٨ – ٢٠٨.
- (٣٣) راحع أيضاً: الحوري اسطفان البشعلاني، تاريخ بشعلي وصليها، مطبعة فاضل وجميل--الدورة، ١٩٤٨، ص ٢٥٧ وص ٢١.
  - (٣٤) كال الصلبي، المرجع السابق، ص ٣٤.
- (٣٥) المرجع نفسه، ص ٣٩. وكذلك الأب اغوسطين سالم القرطباوي السخني اللبناني، تاريخ كشف
  - النقاب عن قرطبا والاساب، مطبعة اميل ذكاش، ١٩٦٣ الجزء الأول، ص ١٥٣. راجع أيضاً: المطران يوسف دريان، البراهين الجلية، ص٢١٩ و٢٢٠.
- (٣٦) الأب بولس مسعد ونسيب وهيبة الخازن، الأصول التاريخية، مطبعة عشقوت، الجزء الثالث،
  - يوسف عهاد، الجامعة القرقمازية وتاريخها، ١٩٧٣، ص ٩٨.
  - ــ فيليب حتى، لبنان في التاريخ، دار الثقافة، ١٩٥٩، ص ٣١٢.
    - (٣٧) خليل حبيش ، آل حبيش في التاريخ ، ١٩٧٨ ، ص ١١.
- \_ الأب أغوسطين سالم القرطباوي السخني اللبناني ، المرجع السابق. (٣٨) القيكست فيليب دي طرازي ، أصدق ما كان من تاريخ لبنان وصفحة من أخبار السريان ، مطابع
  - صيقلي، ١٩٤٨، المجلد الثاني، ص ٥ وص ٧٨.
- (٣٩) المرجع نفسه، ص ٣٧. \_ الحوري نعمة الله الملكي البعبداتي ، تاريخ بعبدات وأسرها ، مطابع نصار ، ١٩٤٧ ، ص
  - (٤٠) دي طرازي، المرجع السابق، ص ٣٢.
  - (٤١) الملكي، المرجع السابق، ص ١٠٤.
  - (٤٢) دي طرازي، المرجع السابق، ص ٣٢ و٣٣.
    - (٤٣) المرجع نفسه ، ص ٣٣.
    - (٤٤) المرجع نفسه، ص ٣٣.
- ملاحظة : يقول المؤرخ البحاثة الأب قسطنطين الباشا في كتابه : تاريخ أسرة آل فرعون ، مطبعة القديس يولس ، ١٩٣٢: «لو تقصينا ما يحكيه رواة الأخبار بالكتابة والسماع عن أصول الأسر المسيحية في سوريا ولبنان لوجدنا كثيرين منهم يرجعون بأصولهم الى حوران الَّتي كانت عامرة بقبائل العرب المنتصرة وبالروم ٤٠٠ (ص ٢١).
- (٤٥) دي طرازي ، المرجع السابق ، ص ٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧. ـــ الحورسقف يوسف داغر التنوري، لبنان: لمحات في تاريخه وآثاره وأسره، مطبعة المرسلين السنانيين ، ۱۹۳۸ ، ص ۲۲۰ و۱۸۵ و۱۵۵ .

- تاریخ الحضارات العام، باشراف موریس کروزیه، ترجمة یوسف أو فرید داغر، ۱۹۹۵. دار عویدات، المجلد الثالث، ص ٣١٥.
  - (٨٤) بطرس ضو، تاريخ الموارنة...، الجزء الخامس ص ٣٩٣.
    - (۸۵) المصدر نقسه، ص ۲۱۹\_ ۲۲۰
      - (٨٦) المصدر تفسه، ص ٢٨٦.
  - (٨٧) بطرس ضو ، موارنة لبنان على ضوء تاريخهم ، ص ٢١.
  - (٨٨) بطرس ضو، تاريخ الموارنة...، الجزء الرابع، ص ٢٠٧ ـــ ٢١٠.
- (٨٩) عيسى اسكندر المعلوف، الأمير فخر الدين المعنى الثاني، منشورات المطبعة الكاثوليكية، ١٩٦٦،
- وكذلك، يعتبر الأب بولس تعان الأمير فخر الدين درزيا (بولس نعان، المارونية بين الدين والدولة ، الكسليك ، ١٩٧٠ ، ص ١٣). والذكتور كمال الصليبي يعتقد أن فخر الدين كان درزياً (ملحق العمل، العدد ٧١٨٦، ٨٨ آب ١٩٦٩، ص ٢١).
  - (٩٠) رحلة ابن جبير، دار التراث، بيروت ١٩٦٨، ص ٣٣٤\_ ٣٣٠.
- (٩١) فقد دهش السائح فولي بما رآه عند ريارته لبنان في عهد الأمير يوسف (١٧٠٠ ١٧٨٨) من تسامح الدروز الديني. وكان الدروز والنصاري يتعايشون بسلام، على حد قوله.

Volney, voyage en Egypte et en Syrie, Paris, 1789, p. 2.

- كيال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر. ١٩٦٧، ص ٤٣.
- (٩٢) الشيخ على جنبلاط وهب أرضاً من أملاكه شرقي جون في اقليم الحُروب الى رهبان الروم الكاثوليك لبناء دير على اسم المخلص وسلمهم عقارات لمعاشهم. وساعد الشبيخ بشير جنبلاط بتجديد عمار دير مشموشة في اقليم جزين فأرسل له البابا مرسوماً يشكره فيه على ذلك. كما بني كنيسة المختارة للموارلة سنة ١٨٢٠

(شاكر الخوري، مجمع المسرات، ص ١٨ و١٩).

- (٩٣) المطران يوسف دريان، نبذة تاريخية في أصل الطائفة المارونية، مطبعة يوسف صادر، ١٩١٩،
  - (٩٤) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية .

Consulat général de France à Beyrouth, N° 26, le 23 juin 1869, p. 83.

ويذكر شاكر الخوري في كتابه (مجمع المسرات. ص ٣٨ و٣٩ و٤٠ و٤١) بعص الحوادث التي عاشها في فتنة ١٨٦٠ ودور بعض وجهاء الشيعة من أمثال على الحر والسيد ابراهم وحسين الأمين وتامر بك الحسين والشيخ فضل والشيخ يوسف نصر الله في دير الزهراني وبيت الحر في جباع ومحمد على شبيب في المروانية وحسين بك درويش ومشايخ بيت على الصغير الذي منهم على بك الأسعد. ـ هؤلاء الوجهاء وغيرهم آووا المشردين من مسيحيى الاقليم وأطعموهم مدة تزيد على ثلاثة أشهر. (٩٥) حسين ويوسف خطار وعارف أبو شقرا ، الحركات في لبنان ، ١٩٥٧ ، ص ٢٥. (٦٣) بطرس ضو، تاريخ الموارنة...، الجزء الثالث، ص ٢٠٠.

J.B. Chabot, Michel le Syrien, Chronique de Michel le Syrien, 4 tomes, Paris, 1901. (78)

- (٦٥) بطرس ضوء تاريخ الموارنة ...، الجزء الرابع، ص ٥٥١ ـ ٥٦٦.
  - (٢٦) المصدر نفسه، ص ٩٦٣.
- (٦٧) كال الصليبي، المرجع السابق، ص ٢٣، و٣٥ ـ ٣٦، و٥١ و٧٤.
- (٦٨) المطران يوسف الدبس ، الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل ، دار لحد خاطر ١٩٧٨ ، ص
  - H. Lammens, la Syrie, Imprimerie Catholique, 1921, T1, p. 131 et 132. (11)
- \_ محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني (٦٣٥ ١٥١٦)، دار النهار للنشر، ۱۹۷۷ء ص ٦٤.
  - (٧٠) كال الصليبي ، المرجع السابق ، ص ٥٥.
  - (۷۱) ابن عساكر، تاريخ دمشق، ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ هـ، الجزء الحامس، ص ۳٤١.
  - (۷۲) البلاذري. فتوح البلدان، المكتبة التجارية الكبرى، ۱۹۵۹، ص ۱۹۹ و۱۹۷.
  - (٧٣) فيليب حتي، لبنان في التاريخ، دار الثقافة، ١٩٥٩، ص ٣٢٧ و٣٢٨ و٣٢٩.
    - (٧٤) كال الصلبي، المرجع السابق، ص ٨٩ و٩١ و٩٢.
  - (٧٥) ابن فضل الله العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، القاهرة، ١٣١٧هـ، ص ١٨٢.
- \_ القلقشندي، صبح الاعشى في كتابة الانشا، القاهرة، ١٩١٤، الجزء الرابع، ص ٧٣٥.
- (٧٦) كال الصببي، المرجع السابق، ص ١٣١ و١٣٢. (۷۷) صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ، تحقيق كمال الصببي والأب فرنسيس هورس ، بيروت . ١٩٦٩ .

ص ٨٤ ــ ٧٨ وص ٨٩ ـ ٩١ . وكذلك Elias Kattar, Recherches sur la société de la montagne libanaise à l'époque des Mamelouks, thèse pour le doctorat de 3e cycle, Paris 1977, p. 211, 212, 213, 214, et

- (٧٨) بطرس ضو، تاريخ الموارنة...، الجزء الرابع، ص ٥٦٥.
- (٧٩) بطرس ضوء تاريخ الموارنة...، الجزء الثالث، ص ٤٢٩.
- (٨٠) سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، ١٩٦٧، الجزء الأول، ص ٣٤. ستيمن ونسيمن ، تاريخ الحروب الصببية ، ترحمة الباز العربي ، در الثقافة ، ١٩٦٧ ، الجزء
- Jacques Pirenne, Les grands courants de l'histoire universelle, Paris, 1950, T 2, p. (A1)
  - (٨٢) ستيفن رنسيمن، المرجع السابق، ص ١٧١.
  - (٨٣) سعيد عبد الفتاح عاشور ، المرجع السابق ، ص ٤١ .

- Carl Grimberg, Histoire universelle, Editions Gérard, T. 4. p. 200.

#### الفصل الثاني

الدكتور وجيه كوثراني في «الاتجاهات الاجتماعية — السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ١٨٦٠ - ١٩٢٠ »

في عام ١٩٧٦ أصدر الدكتور وجيه كوثراني الطبعة الأولى من كتابه عن معهد الانماء العربي. وهو يتضمن عرضاً لمنهج المؤلف ومنطلقاته في المقدمة. وفي الفصل الأول يورد نظرة عامة عن الأوضاع الاجتماعية في الجبل اللبناني قبل عام ١٨٦٠. وفي الفصل الثاني يتناول تكون المتصرفية. وفي الفصلين الثالث والرابع يعرض منطلقاته لفهم الاتجاهات السياسية العامة في المشرق العربي مع أشكال واتجاهات النضال ضد الأتراك والاستبداد الحميدي. ويتناول في الفصل الحامس اتجاهات وأشكال العمل السياسي بين عامي ١٩٠٨ — ١٩١٤. وكذلك، في الفصل السادس، يعالج الاتجاهات السياسية أبان الحرب العالمية الأولى. وفي الفصل الأخير يعرض التوازنات الدولية التي أدت الى تجزئة سوريا الطبيعية وقيام ما يسميه المشاريع التقسيمية.

ومن الضروري أن نعود فنكرر تقديرنا المبدئي للجهد الكبير الذي بذله المؤلف في تجميع مواد مؤلفه، بيد أننا وجدنا من الضروري التصدي للكتاببالنقد وتبيان خلفياته الطائفية انطلاقاً من أمرين : (٩٦) بطرس ضوء موارنة الغد على ضوء تاريخهم، ص ١٤.

(۹۷) الصدر نفسه، ص ۱۷.

(٩٨) المصدر نفسه، ص ١٥ – ١٦.

(٩٩) المصدر تفسه، ص ١٧

(۱۰۰) الصدر للله، ص ۱۷

(١٠١) المصدر تقسه، ص ٢٢. (١٠٢) الوثائق المجمعية، الترجمة العربية، الجزء الأول، ص ٨٥ ـــ ٨٦.

(۱۰۳) المرجع نفسه، ص ۱۶۱.

١ صاحب الكتاب يطرح نفسه كممثل لتيار تقدمي في كتابة التاريخ، وهو يشكل عينة لمؤرخين آخرين.

Y – رواج بعض مقولاته في أوساط بعض المثقفين والقوى السياسية التي من المفترض أن تولي الكتابة التاريخية والفكر التاريخي أهمية أكبر للدور الفعال الذي يلعبه التاريخ في اعداد القاعدة الصلبة ، على المستوى الأيديولوجي العام ، لأحداث عملية التغيير الشاملة في مجتمعنا ، أو على الاقل ، في الظرف الراهن ، للوقوف في وجه كافة مظاهر التفكك التي لا تهدد لبنان فحسب ، بل تطال المنطقة العربية بأجمعها .

ما هو مبرر اتهامنا للدكتور كوثراني بأنه، في فكره التاريخي، يخدم الايديولوجيا الطائفية؟

وكيف نبرهن هذا الاتهام من خلال تحليله أو تبريره أو تقييمه أو عرضه لأحداث تاريخية متعلقة بلبنان أو ببيئته العربية في كتابه المشار اليه؟

يعرض الدكتور كوثراني منهجه فيقول بأنه «يحاول أن يقرأ التاريخ من وجهة نظر الجاهير العربية وهي وجهة قومية ... لا بالمفهوم المثاني أو «الرومنطيقي» الذي يبحث عن مبررات وجود الأمة العربية في الانتقائية الظرفية من التاريخ العربي البعيد، بل بالمفهوم العلمي الذي يرى في الأمة العربية مشروعاً سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً ثقافياً ...» (١).

وعلى الرغم من أنه لا يوضح مفهومه للقومية العربية ، ولا يعطينا فكرة حول مضامين المشروع السياسي والاقتصادي والثقافي الذي يؤمن به ، فإننا نستشف من خلال عدة اشارات واردة في الكتاب أن مفهومه «العلمي» للقومية العربية يرتبط بالاعتبارات التالية :

١ انها معادية للعلمانية ، باعتبار أن الاستعمار هو الذي بث هذه الفكرة في للادنا (٢) .

Y ثمة تطابق بين «الوحدة الاسلامية» و«الوحدة العربية» (T).

 $^{2}$  ان الاسلام «رابطة سياسية وحضارية» (1) ، وأن هناك في العصر الحديث ، وليس في القرون الوسطى ، حضارة عربية — اسلامية ، وتاريخ عربي — اسلامي (٥) .

٤ ان العدو الأساسي الذي يجب مواجهته هو الامبريالية والاستعار اللذان تمكنا من تحقيق الاختراق والتجزئة ، الأمر الذي كان «في أساس تفكيك عناصر التماسك الاجتماعي القائم ، والوحدة العربية — الاسلامية القائمة على وحدة التراث ، وتشابه البنى والتقاليد ، والعلاقات الانسانية » (٦) .

اذن، يمكننا الاستنتاج أن المؤلف لا ينطلق، في فكره التاريخي وفي مفهومه للقومية، من بعد علماني، بقدر ما ينطلق من مفهوم سلني ديني. وحتى ضمن هذا الاطار يعتبر نفسه أقرب الى طروحات عبد القادر القباني، ومحسن الأمين، والكواكبي، وشكيب أرسلان، ورشيد رضا<sup>(٧)</sup>، منه الى التيارات الفكرية والدينية التي برزت في العصر الحديث وحاولت أن تفسر الاسلام، من موقع الماني، على ضوء التحديات المعاصرة وبما يؤدي الى فصل الدين عن السياسة (خاصة مع على عبد الرازق وخالد محمد خالد).

هذه الخلفية الدينية للمؤلف ستؤثر ولا شك على دراسته لتاريخ لبنان والمنطقة العربية ، وسنبين بعضاً من هذا التأثير.

100

# أولاً \_ الصاق النهم بأبناء الطوائف الأخرى دون براهين مقنعة :

يتهم الدكتور كوثراني «مظاهر الفكر الليبرائي والعلماني الذي نما في الأوساط الدينية المسيحية السورية ... بأنه يصب ، من الناحية السياسية ، في مشاريع التقسيم الامبريائي للوطن العربي والعالم الاسلامي » ( . و يحمل على غالبية المفكرين المسيحيين في فترة النهضة ، ويعتبرهم مرتبطين بالمشروع الفرنسي ( . بل الفكرين المسيحيين في فترة النهضة ، ويعتبرهم مرتبطين بالمشروع الفرنسي ( ، من الفتات انه يعتبر أن فارس نمر ويعقوب صروف وشبلي شميل ، مع آخرين ، من الفتات المعادية «خط الجاهير » ، وبأن دعوتهم للعلمانية ما هي سوى «مشروع أمبريائي » المعادية «خط الجاهير » ، وبأن دعوتهم للعلمانية ما هي سوى «مشروع أمبريائي » متلبس لباس التقنية ( ، ) كما يذهب الى التأكيد بأن نجيب العازوري يجهل اللغة العربية ( ، )

لئن كان البعض من المفكرين المسيحيين -- من أمثال جورج سمنه وشكري غانم -- مرتبطين بالمشروع الفرنسي (بل ربما كانوا موظفين في وزارة الحارجية الفرنسية)، فإن مفكرين آخرين، من مثل خير الله خير الله وغيره، كانوا بعيدين عن مثل هذا الأمر. بل ان وثائق وزارة الحارجية الفرنسية تحذر، في بعيدين عن مثل هذا الأمر. بل ان وثائق وزارة الحارجية الفرنسية تحذر، في تقارير متتابعة (۱۲)، من خطر هؤلاء المثقفين، وتعطي توجيهات لتعطيل فعاليتهم. ولا شك ان الظروف الغامضة التي توفي فيها المثقف اللبناني (العربي) الكبير خير الله خير الله، في شهال افريقيا، هي أفضل دليل على أن الاستعار يعرف بوضوح من هي القوى الواعية التي تشكل خطراً حقيقياً على مصالحه!

ولربما كانت الأيديولوجيا الطائفية ، الكامنة في قاع الدكتور كوثراني ، هي التي حملته على هذا الهجوم الذي جعل من رواد «ايديولوجيا العلم» (شميل صروف نمر) اعداء للجاهير العربية ، بينا قدم هؤلاء الى «الجاهير» ، التي يتكلم عنها المؤلف ، واحدة من أعمق التجارب العلمية التي عرفتها النهضة العربية حتى الآن . علماً أننا نوافق على وجود علاقات معينة كانت تربط صروف حتى الآن . علماً أننا نوافق على وجود علاقات ما كانت حلى ما نعتقد تبلغ بالانجليز والاميركين ، ولكن هذه العلاقات ما كانت على ما نعتقد الفرنسية .

# ثانياً - اللفاع عن مواقف أبناء الطائفة والاتهام الجهاعي الأبناء الطوائف الأخرى:

ان الانحياز لطائفة المؤلف، والصاق النهم بطائفة الحصم، هما كل رأينا من المظاهر الأساسية في الفكر التاريخي الطائني. فالدعوة العربية بالنسبة الى الدكتور كوثراني مع المسيحين، هي قضية مشبوهة ومرتبطة بالغرب، ولكنها مع المسلمين هي ظاهرة تقدمية (١٣). والنزعة المارونية تتفق مع المشاريع العاملة لتقسيم المنطقة (١٤)، بينها الطوائف الاسلامية تقف موقف المقاومة في مواجهة التغلغل الأوروبي (١٥). بل ان جميع الاصلاحيين المسلمين لم يدفعهم المأزق الذي وصلوا اليه مع الاتراك الى «الارتماء في احضان أوروبا والمراهنة على الاوروبية وخدموا مخططاتها التقسيمية في المنطقة (ووثائق وزارات الخارجية الاوروبية خير دليل على ذلك (١١))، وفي المقابل كان هناك موارنة كافحوا النفوذ الاجنبي وناضلوا لانصهار المنطقة وتقدمها.

والدكتور كوثراني لا يرى في تحرك يوسف بك كرم ضد تسوية ١٨٦٤ الا مطامح شخصية (١٨) علماً أن الوثائق تبرز وقوف كرم مع مشروع دولة عربية مستقلة في سوريا مع عبد القادر الجزائري وذلك باستقلالية نسبية عن السياسة الفرنسية في هذه الفترة (١٩) .

ويحاول ، من جهة أخرى ، أن يوجد اسباباً تخفيفية نسبياً لموقف جال باشا (٢٠) ، متسائلاً عن مدى صحة الاتهام بأن جال باشا نفسه كان يعمل لتقويض وحدة السلطنة العثانية ، علماً أن الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع نشرها أمين سعيد (٢١) .

وفي مجال تقييمه لتعامل بعض الموارنة مع فرنسا، وبعض الدروز مع انكلترا، يحاول المؤلف أن يوحي بأن التعامل الثاني أقل خطراً من التعامل الأول (٢٢)!

وعندما يتطرق الى التيارات التربوية السائدة في تلك الفترة (٢٣) يورد الدكتور كوثراني تقسيماً شبه ميكانيكي: فمؤسسات التعليم الفرنسية والمارونية تنتج ايديولوجيا مؤمنة ايديولوجيا صديقة لفرنسا. والمؤسسات الانكلو— أميركية تنتج ايديولوجيا والوحدة به «الديمقراطية الغربية». اما التعليم الرسمي والاسلامي فينتج ايديولوجيا «الوحدة الاسلامية» و«الوحدة المشرقية العربية» بالشكل الذي ظهرت فيه بين ١٩١٨ وهو الشكل الذي يعتبره المؤلف النموذج المثالي للوحدة (٢٤) إ

وعندما يتطرق الاستاذ كوثراني الى تفنيد التيارات التي تمحورت حولها القوى الاجتماعية في لبنان والمنطقة قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى وعندما طرحت خريطة المنطقة على بساط البحث في مؤتمر الصلح في باريس (١٩١٩—١٩٢٠) ، يورد المؤلف وجود تيارين:

— تيار مؤيد لفرنسا، أما مطالب بلبنان الكبير، أو بسوريا الكبرى، والموارنة ينتمون إليه.

ــ تيار وطني متمثل بالمؤتمر السوري ومؤيد لفيصل. وينضوي فيه السنة والدروز والشيعة والروم الاورثوذكس (٢٥).

إن تحليلاً موضوعياً منطلقاً من استقراء مجمل الوثائق التي تعود الى هذه الفترة يؤكد الحقائق التالية :

أ\_ كان هناك تيار ثالث طالب بلبنان الكبير دون وصاية فرنسية ، ودون الانضام الى فيصل . وفي طليعة العاملين تحت لواء هذا التيار «حزب الاتحاد اللبناني » (٢٦) . ولقد قدم هذا الحزب مذكرات مطولة الى مؤتمر الصلح ، رافضاً موقف الوفد اللبناني الذي ترأسه داود عمون ، مشدداً «على استقلال لبنان التام بحدوده الطبيعية » (٢٧) . ومن أبرز شخصيات هذا الحزب : يوسف السودا ، انطون الجميل ، أوغست أديب ، وغيرهم .

وكذلك، قدمت الجمعية اللبنانية في باريس العرائض الى السلطات الفرنسية، وشككت في قانونية تمثيل داود عمون للمصالح الحقيقية للبنان، وطالبت بالاستقلال التام (٢٨٠). ومن أبرز أعضائها: عباس بجاني وخير الله خير الله وهيكل هيكل وسيزار باسيم والياس منسى وانطوان زوين وفارس حنا والياس عاد وسعد نجيم وجوزف حويك وفرح فرح وجوزف فرح ونسيب نجيم وغيرهم. وهؤلاء، كما ذكرنا، اخضعوا للمراقبة من قبل السلطات الفرنسية ونبسبب موقفهم الوطني الاستقلالي (٢٩١). وقد عبرت السلطات الفرنسية عن انزعاجها من موقف هؤلاء — ومن بينهم ممثل البطريرك حويك في باريس عانوثيل خوري واحد أقارب البطريرك حولك في باريس مكرزل بارسال برقية احتجاج الى البطريرك حول هذا الموضوع (٢٠٠).

والتقرير الذي وضعته لجنة كينغ — كراين ، بعد قيامها باستفتاء السكان في المنطقة ، أوضع ان ٣٦ عريضة قدمت الى اللجنة تطالب بلبنان الكبير دون وصاية فرنسية (٣١) .

ب على الرغم من أن أكثرية الموارنة لم تكن مؤيدة لفيصل ، لأسباب لا مجال الآن لتحليلها ، بيد أن شخصيات مرموقة ، في قيادة الحركة الفيصلية ، كانت تنتمي الى الطائفة المارونية . فهناك أسعد داغر ، والخوري حبيب اسطفان خطيب مهرجانات فيصل ، وهناك ابن دير القمر اسكندر عمون الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة دمشق ، والذي وصفه أحد تقارير وزارة الخارجية الفرنسية بأنه «الأخطر على مصالح فرنسا والأشد خصومة لها» ، وهناك عدة تقارير عن فعالية دعايته ضد الفرنسيين عند مجيء لجنة كينغ — كراين (٢٧) .

ج - أما اطلاق الحكم العام الحاسم بأن السنة والشيعة والدروز والروم كانوا مؤيدين ، بمجموعهم ، لفيصل ، وأنهم شكلوا «التيار الوطني» في تلك المرحلة ، فهو أمر ينم عن جهل مطبق بواقع القوى والتيارات السياسية ضمن هذه الطوائف. فلو تجشم الدكتور كوثراني مشقة الاطلاع على وثائق وزارة الحارجية

الفرنسية لوجد أن هناك عشرات بل مثات العرائض لأشخاص من جميع الطوائف طالبوا بلبنان الكبير، أو بالوصاية الفرنسية، وكانوا من المناهضين للمشروع الفيصلي، ولوجد أيضاً أن العديد من الشخصيات «الوطنية» — في نظره — كانت متعاونة مع الفرنسيين. وحسبنا أن نعطي عينة ضئيلة عا ذهبنا اله

فالأمير مختار الجزائري وحتى العظم مع الوصاية الفرنسية على سوريا (٣٣). واجتماع لوجهاء الطائفة الاسلامية في بيروت يطالب أيضاً بالوصاية الفرنسية ومن ابرز هؤلاء: عبد القادر القباني ، أحمد قباني ، مصطفى المخزومي ، الشيخ عبد الكريم أبو النصر (٣٤) . وعزت العابد ، واعضاء من عائلة الكيلاني ، ومؤيد وطاهر عبد القادر ، وغيرهم ، يؤكدون ولاءهم لفرنسا (٣٥) . وعرائض من مسلمي بيروت تطالب بالوصاية الفرنسية (٣٦) .

ومن جهة أخرى ، مسؤول الاتصال الفرنسي في دمشق (Cousse) يطلب من وزارة الحارجية زيادة الدعم المالي والمعنوي للصحف السائرة مع الفرنسيين (الحقيقة ، البلاغ ، الاقبال ، الاضحى) (٣٧) .

وعلى صعيد الشيعة ، نجد عرائض كثيرة من أهالي الجنوب تطلب الانضام الى لبنان الكبير (٣٨) . وبنفس المعنى تقريباً هناك عرائض من شيعة بعلبك (٣٩) . وكذلك هناك تقارير تشير الى تحول في صفوف المتاولة الى جانب فرنسا (٠٠) .

أما بالنسبة الى الدروز، فشيخ عقل بعقلين مع الفرنسيين (٤١). والتيار الجنبلاطي كان، على ما يبدو، مؤيداً في أكثريته للفرنسيين (٤١). وثمة وثيقة يتعهد فيها فارس بن سعيد الاطرش، ومتعب بن هلال الاطرش، وسليان بن عبدو الاطرش، بخدمة الحكومة الفرنسية، ومن يتراجع يدفع نسبة غير قليلة من المال (٤٣).

أما بالنسبة الى طائفة الروم الاورثوذكس، فهناك تقرير من الضابط

Thouroude عن كيفية استقباله بالعراضة والحمل على الاكتاف في الاشرفية من قبل الاورثوذكس (٤٤) . وأورثوذكس الكورة يقفون بنسبة كبيرة منهم مع الفرنسيين (٤٤) .

وفي مؤتمر عقده اللبنانيون المغتربون في أميركا الجنوبية (من الروم الكاثوليك والارثوذكس والموارنة والدروز والشيعة) يتخذ المؤتمرون قراراً بتأييد الوصاية الفرنسية على سوريا ولبنان (٤٦).

اننا ، اذ نعرض الوثائق والتقارير الموجودة في وزارة الخارجية الفرنسية كدليل على تهافت رأي الدكتور كوثراني ، في احكامه العامة واللاعلمية ، فمن الجدير بنا أن نسجل بعض التحفظ على الصحة الكاملة لتلك التقارير ، ولكن ، مهاكان تحفظنا صارماً ، فمن الواضح تماماً وجود تنوع في المواقف السياسية ، داخل كافة الطوائف اللبنانية ، بالنسبة الى الموقف من لبنان الكبير أو التعاون مع فرنسا . علماً أننا نسلم ، مثلاً ، بوجود أكثرية مارونية تقف مع لبنان الكبير والوصاية الفرنسية ، وأكثرية سنية تفضل الانضام الى سوريا الفيصلية .

لكن ما مدى صحة اطلاق صفة الوطنية على موقف فيصل؟

د بالرغم من وجود تيارات، في الحركة الفيصلية في الشام، كانت تشكل بذور نهضة عربية طامحة الى تحقيق الاستقلال والتقدم الاجتماعي على أسس بعيدة عن الطائفية التعصبية، فإن مختلف التقارير تؤكد أن الصراع الحقيقي كان بين الانجليز ومن يؤيدهم من جهة، وبين الفرنسيين ومن يؤيدهم من جهة أخرى. أما القوى الاستقلالية الحقيقية — اللبنانية والعربية — فلم يكن في مقدورها أن تحسم في نتائج الصراع!

كان الانجليز أكثر ذكاء في تحركهم، فقد «تلطوا» وراء شعارات جذابة (كالقضية العربية، والوحدة، والاستقلال الخ...). بينها كان الموقف الفرنسي

مكشوفاً أكثر لكن ، في العمق ، كان كلا الموقفان استعارياً يستعمل الترغبب والترهيب للوصول الى أهدافه !

فالأكيد أن فيصل كان يقبض من الانكليز جعالة شهرية (مبلغ ١٤٠ ألف ليرة استرلينية شهرياً على الأقل) (٤٠). وكان لورنس، الضالع في العمل لسيطرة الصهيونية على فلسطين (٤٨)، يحضر اجتماعات فيصل الرسمية والخاصة، ويكتب رسائله ومذكراته، ويعد له اتفاقاته، ويترجم له في مقابلاته، بل كان يضع له شعاراته واقواله (٤٩).

بينها كانت السياسة الفرنسية أقل سخاء على مؤيديها —علماً بأنها كانت تدفع لبعض القيادات— ولكنها كانت تعارض توسيع فلسطين، خاصة في حدودها الشهالية، الأمر الذي جاهد الصهاينة ولورنس لتحقيقه، علماً أن هذا الموقف كان نابعاً من مصالحها هي أكثر مما كان منبثقاً عن موقف مبدئي مناهض للمشروع الاستيطاني الصهيوني في المنطقة.

فإذا كان الأمر كذلك فما هو المعيار الذي على اساسه وزع الدكتور كوثراني الشهادات الوطنية » على البعض وحجبها عن البعض الآخر؟ انها الايديولوجيا الطائفية التي توجه الكتابة التاريخية ، بل ربما مصطلحات هذا «الزمن الرديء » حيث تطلق النهم بحق هذه «الطائفة الانعزالية » وتتم الاشادة بذلك «الشارع الوطنى»!؟

هـ وتأسيساً على ما تقدم ، لا يمكن تقييم هذه المرحلة التاريخية الدقيقة بالتبسيط المعهود المرتكز على الأفكار المسبقة ، واطلاق النهم الجاعية بحق طوائف بكاملها ، الموارنة مثلاً ، والزعم بأنهم كانوا هم المسؤولين عن تقسيم المنطقة ، وأنهم حالوا دون تحقيق الاستقلال والوحدة .

ان عوامل الالحاق والتفكك - في الماضي وفي الحاضر - يجب أن نفتش عنها - بالنسبة الى منطقتنا - في جوانب عدة ، بالاضافة الى الاطاع الاستعارية

والمخططات الصهيونية ، وخاصة في البنية الطائفية التي تقسم مجتمعاتنا عمودياً بحيث تشكل الأرض الخصبة للتغلغل الاستعاري والصهيوني . وفي هذا السياق ، يجدر بنا أن نشير الى تخلف الايديولوجيا الاسلامية والمسيحية ، وقصور الانتلجتسيا التغييرية في فهم مكامن التخلف في هذه الايديولوجيا وطبيعة الرد ومقتضيات الصراع الحضاري الشامل وابعاده .

ومن حقنا التساؤل: الى أي حد يمكن اعتبار الفكر التاريخي عند مثقفين كالدكتور كوثراني عامل صحة وبشير نجاح في حلبة الصراع، ما دام هذا الفكر يعتبر نفسه معادياً لانصهار المجتمع على قاعدة العروبة العلمانية، وما دام هذا الفكر يؤيد ويدعم أولوية الانتماء الديني والطائني على الانتماء الوطني؟!

ثالثاً — محاولة اعطاء البراهين على أن الكيان اللبناني هو ظاهرة مصطنعة من الوجهة التاريخية:

يذهب الدكتور كوثراني الى القول بأن الامارة المعنية والشهابية لم يكن لها أية خصائص مميزة عن سائر المقاطعات التي تشكل السلطنة العثمانية (٥٠) ، وظاهرة فخر الدين والأمير بشير أعطيت تفسيرات «استقلالية» و«قوموية» من قبل الصياغة التأريخية الكولونيالية ، التي تكرس وتحمي التجزئة السياسية في المشرق العربي (٥١).

ويطلق الدكتور حكماً لا يقبل النقاش وهو أن المناطق التي ضمت الى المتصرفية عام ١٩٢٠ ليتشكل لبنان الكبير منها مجتمعة لم تشملها التسمية (أي لبنان) قبل هذا التاريخ (٥٢).

إن الموقف الذي يتخذه المؤلف من خصوصية الامارة، وخاصة تقييمه لشخصيتي فخر الدين وبشير، تتطلب مناقشته بحثاً على حدة. وسنكتني الآن ببعض الملاحظات الأولية. لكن قبل التطرق الى عرض هذه الملاحظات نود أن نشير الى وجود خطأين في النظرة التاريخية الى الامارة اللبنانية:

\_ نظرة الايديولوجية الطائفية المسيحية التي تسبغ على هذه الفترة النعوت الاستقلالية والتمايز الشامل عن البيئة العربية المحيطة خاصة ، وعن السلطنة العثمانية

- نظرة الايديولوجية الطائفية الاسلامية التي تقفز فوق الواقع الجغرافي والتاريخي - الاقتصادي والسياسي والسوسيولوجي - للامارة المعنية والشهابية ، والتاريخي - الاتحار مطلقاً بينها وبين سائر مقاطعات السلطنة ، وان الاستعار هو الذي خلق التمايز الجزئي اذا وجد .

والحقيقة أن الامارة كان لها خصائصها الذاتية المتميزة ولكن في الآن ذاته والحقيقة أن الامارة كان لها خصائصها الذاتية المكونة للسلطنة العثمانية: كانت تخضع لأنماط مشتركة مع سائر التشكيلات المكونة للسلطنة العثمانية:

# أ- الموقع الجغرافي والتركيب السكاني الاقلوي:

ان الطبيعة الجبلية كانت أحد أهم العوامل التي أدت بالاقليات المضطهدة في الداخل الى اللجوء الى القمم والوديان الوعرة في هذه البلاد (٥٣). وتمكنت هذه الداخل الى اللجوء الى القمم والوديان الوعرة في هذه الدينية ، بعيداً عن رقابة الأقليات ، بذلك ، أن تمارس حرياتها ، وخاصة الدينية ، بعيداً من المسلمين السلطة المركزية في الداخل (٤٥) . والإضطهادات لم تكن دائماً من المسلمين للمسيحين ، فالموارنة هربوا من مضايقات السلطة البيزنطية (٥٥) ، والروم المكاثوليك هربوا الى لبنان ، أبان القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، اتقاء لمضايقات الروم الاورثوذكس (٢٥) .

وفي عهد الأمير بشير الشهابي الكبير حدثت هجرة من نصارى بلاد الشام الى لبنان بسبب القيود التي فرضت عليهم ، كما أن الدروز الذين اضطهدوا في منطقة حلب استقدموا للاستيطان في الشوف والمتن ، وتقاسم البشيران (شهاب وجنبلاط) نفقات نقلهم الى لبنان في عام ١٨١١ (١٥٠) .

ان الموقع الجبلي للبنان كان له الدور الواضح في اعطاء تركيبه الديمغرافي

طابعاً معيناً: فني احصاء لذكور لبنان أجرى عام ١٨٣٩ (من سن ١٤ الى سن ٧٠) نجد أن العدد يبلغ ستين ألف ذكر ، منهم ٣٠ ألف موارنة ، ٩ آلاف من الدروز ، والسنة ألف ، والشيعيون ثلاثة آلاف (٥٨) . بينما في «أخبار الاعيان» نجد احصاء آخر ، ان مجموع النصارى ٨٧٧٧٧ والدروز ١٣٠٧٣ والسنة والمتاولة ٩٧٤٢ (٥٩) .

والطابع الديمغرافي الحاص هذا كان له أثره في اعطاء الامارة بعض الخصائص الذاتية الواضحة.

## ب التمايز في ملكية الأرض بين الامارة وأراضي الولايات:

من شبه المتفق عليه بين مؤرخي السلطنة العثمانية أن نظام ملكية الأرض ، في الأقاليم العربية التابعة للامبراطورية العثمانية ، كان معقداً الى أقصى حد . ولكن ، يتضح ، بشكل عام ، انه كان هناك ثلاثة أصناف رئيسية :

\_\_ أراضي الدولة\_ أي الاراضي الاميرية أو «الميري» \_\_ وكان السلطان نفسه يعتبر مالكها الأعلى.

أراضي المؤسسات الدينية ، أي الأوقاف .

الأراضي الخاصة ، أي الملك الصرف.

هذا بالاضافة الى نظام الملكية المشاعية للاراضي (٦٠٠) ، وكذلك الاراضي الموات.

وعلى الرغم من أن مصادر متنوعة وموثوقة تبين وجود تباين بين الاقطاع الذي كان سائداً في أيام الصليبيين (١١) الماليك (١٢) ، في لبنان ، بالنسبة الى المناطق الداخلية ، ومن المفترض أن يبقى هذا التمايز مستمراً في الفترة العثمانية ، الا أن الاستاذ دومينيك شوفالييه (١٣) يعتبر أن الملكية في لبنان غير متمايزة عن الطابع العثماني العام — علماً أنه يقر بخصوصية الوراثة فيها — ويعتبر ان دفع

الضريبة ما هو الا دليل على كون الاملاك هي ملك للسلطان ، ما عدا بعض ما يعرف باسم الاوقاف. وما اعتبره بعض الموارنة ملكية تامة ما هو الا ملكية تصرفية ، وهو أمر كان موجوداً في مناطق أخرى من السلطنة .

لكن هناك آراء أخرى مناقضة لرأي الدكتور شوڤالييه.

ففولني يعتبر الملكية في جبل لبنان عند الموارنة والدروز هي ملكية حقيقية ، ينها العكس هو الصحيح في سوريا ، حيث المالك الحقيقي للملكية المنقولة وغير المنقولة هو السلطان (٦٤) .

والأب مارون كرم ، مستنداً الى صكوك وسجلات من جبل لبنان ومناطق الولاية ، يؤكد أن بين الملكية في جبل لبنان والملكية في الولايات فرقاً جوهرياً . فني الجبل كانت حقيقية بحيث كان للمالك حق التصرف التام بملكه من بيع ورهن وهبة ومقايضة ومشاركة . . . وكان على هذا الحق كثير من الموجبات . أما في الولايات فلم تكن الملكية حقيقية مثلها اليوم ، بل شكلية فقط ، وللمزارعين والأهلين حق الانتفاع والاستثار لا غير (١٥٥) .

ويؤكد الدكتور أدمون رباط خصوصية الملكية في جبل لبنان ، معتبراً أنه ، غلاف نظام الاقطاع المعتمد في باقي المناطق الاسلامية وفي الفيودالية الغربية ، كان الفلاح في جبل لبنان يحتفظ بكامل الحرية الشخصية ، واستطراداً بامكانية الملكية الحاصة (٦٦) .

انطلاقاً من هذين الموقفين المتباينين من قضية الملكية في الامارة اللبنانية — حيث الدكتور كوثراني يعتمد الرأي الأول — ما هو الموقف الذي نراه أقرب الى الموضوعية ؟

ان الفارق الأساسي بين الملكية في الامارة وباقي مناطق السلطنة يبدو أنه يكمن في تباين الاشكال القانونية يكمن في تباين نسب أشكال حقوق الملكية أكثر منه في تباين الاشكال القانونية العامة للملكية. وبشكل عام يمكننا ملاحظة الفروقات التالية:

إرتفاع نسبة الاراضي المملوكة من الافراد في الامارة عنها في باقي
 ولايات السلطنة.

ارتفاع نسبة الاوقاف.

— ضعف أهمية الاراضي الاميرية (البيليك خاصة ) في جبل لبنان، بسبب عدم خصوبتها من جهة، وبسبب الضعف النسبي للسلطة المركزية العثمانية فيه من جهة أخرى.

التحول المبكر للاراضي الاميرية شكلياً الى أراضي ملك فعلياً.

ضعف أهمية الاراضي الموات بسبب الكثافة السكانية في الجبل اللبناني.

# ج - بعض ميزات الامارة في القضاء والمارسة الدينية والتعليم:

في مجال القضاء ، اعترف المؤرخ التركي جودت باشا ، وزير المعارف ، في الجزء الأول من تاريخه ص ٣٥٤ ، بالاستقلالية النسبية للامارة : «وكانوا (الامراء الشهابيون) في ادارتهم الداخلية وأحكامهم مستقلين ، فلا يقدر أحد من حكام الدولة أن يتداخل في أمورهم الداخلية ، حتى أن أهل الجنايات الذين كانوا يلجأون اليهم لحوفهم من الولاة يأمنون على أنفسهم ، وذلك لأنه كان من الأصول المرعية عندهم وجوب صيانة من يهرب اليهم ويحتمي بهم ، فكان الولاة لذلك لا يقدرون على استرداده . وكان لهم امتيازات في سائر الخصوصيات الولاة لذلك لا يقدرون على استرداده . وكان لهم امتيازات في سائر الحصوصيات على هذا الوجه . وكان حاكم الجبل اذ ذاك مرجعاً لحكام العشائر الموجودين في نواحيه . وكذلك غيرهم من الامراء والمشايخ القاطنين في اطراف الجبل كانوا خاضعين لهذه الطائفة الشهابية ، فلا يقدر أحد من كبرائهم أن يقاومها بل

كانت الأراضي الاميرية تقسم الى قسمين:

<sup>(</sup>١) البيليك: أي ملك السلطان الخاص.

 <sup>(</sup>٢) الاراضي الاميرية العادية التي ، مع مرور الزمن ، أصبحت أكثر فأكثر في تصرف الافراد (خاصة في البقاع وعكار) ، وأصبح حق الرقبة (Abusus) - الذي هو للدولة نظرياً ــ في متناول مستثمري الأرض فعلياً .

يوافقون على ما أرادوه ، وعلى الأخص مشايخ بلاد بشارة وحاصبيا وراشيا الذين هم أهل. وادي التيم . وكذلك مشايخ بعلبك والضنية فإنهم كانوا في كل حال يراجعون الأمير الشهابي حاكم الجبل في عظائم الأمور من كمال التعظيم له » (١٧٠) .

وقال الأب أوجيني روجيه ، وهو رحالة أوروبي ، بالنسبة الى الموارنة : «وليس لهذا الشعب من قضاة سوى البطريرك والأساقفة يفصلون كل الخلافات ، وهكذا فلا علاقة للسلطة العثمانية بالدعاوى التي تنشأ بين الموارنة » (١٦٠) .

وكان المشايخ; الدروز يطبقون سرياً شرائعهم السرية الدرزية في يتعلق بالقضايا العائلية والدينية في طائفتهم، وكانوا يموهون هذه الأحكام بمظاهر وشكليات الشريعة الاسلامية (٦٩).

وعلى صعيد آخر ، كان هناك استقلال نسبي لبطاركة الطوائف وحرية أكثر ، وخاصة في بناء الكنائس والاديار والمحابس والمدارس ، حيث لا ضرورة الى استئذان السلطة الزمنية أياً كانت ، اذ يكني لذلك ترخيص البطريرك أو الاسقف في أبرشيته . علماً أن هذا الأمر كان يتطلب ، خارج الامارة ، طلب رخصة من الاستانة أو من السلطة المحلية (٧٠) .

ولقد كان لوجود الارساليات الأجنبية ، والمدارس التي فتحتها ، والنشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي قامت به ، المور الهام في تطوير أوضاع الطوائف اللبنانية على المستوى العلمي ، الأمر الذي أعطى الامارة وضعاً خاصاً ، وجعلها فيما بعد تلعب دوراً هاماً في النهضة العربية الحديثة . وليس من قبيل الصدفة أن تشهد الامارة قيام مطبعة دير قزحيا ، ومطبعة الشوير (١٧) . وليس من قبيل الصدفة أن يلعب خريجو المدرسة المارونية في روما دوراً مزدوجاً : نقل تراث قبيل الصدفة أن يلعب خريجو المدرسة المارونية في العملاحات لمؤسسات الشرق الى الحواضر العلمية في الغرب ، ومحاولة وضع الاصلاحات لمؤسسات الطوائف المسيحية في الشرق (المجمع الماروني في اللويزة ١٦٣٦ ودو السمعاني الطوائف المسيحية في الشرق (المجمع الماروني في اللويزة ١٦٣٦ ودو السمعاني فه) (٧٧)

## د -- الامارة كانت منطلق التدخل الدولي في المنطقة :

ان الموقع الجغرافي، والتركيب الديمغرافي للامارة، بالاضافة الى ضعف السلطنة العثمانية من جهة، والاطاع التوسعية للدول الاوروبية في المنطقة من جهة اخرى، هي عوامل هامة في تفسير العديد من الاحداث التي عرفها تاريخ لبنان الحديث.

فبين تعاون الأمير فخر الدين مع الغرب (٧٣) ، ومبادرة الامير يوسف الشهابي للتعاون مع روسيا (٧٤) ، وتحالف الأمير بشير مع محمد علي بمباركة فرنسا ونجاحها الجزئي والمؤقت في السيطرة على المنطقة (٥٠) . وتسوية بروتوكول ١٨٦٤ التي أدت الى قيام المتصرفية (٢٦) ، بين كل ذلك ثمة خط رابط لا يمكن تفسيره الا اذا وقفنا عند نقاط أساسية منها :

— ان الأقليات المشكلة للامارة ترفض استمرار السيطرة الأكثرية الخارجية ، وتسعى الى تثبيت هويتها السياسية الخاصة .

— ان الدولة العثمانية تزداد ضعفاً وتفككاً وتتفاقم فيها جملة مشكلات.

— ان الدول الأوروبية ، وبخاصة فرنسا وانكلترا ، والى حد ما روسيا ، تتوسل مشكلات الأقليات في السلطنة لفرض مصالحها وتزايد تدخلها كمقدمة للسيطرة المباشرة عندما تحين الفرصة .

من هنا كانت الامارة اللبنانية مجال اهتمام دولي، ليس لأهميتها الذاتية فحسب، بل لكونها مدخلاً يمكن الولوج من خلاله للسيطرة على سورية التي قال فيها نابوليون: من يسيطر على سوريا يسيطر على مفتاح آسيا.

هذا ردنا، باقتضاب، على الموقف الطائني للدكتور كوثراني من الامارة. وعلى صعيد آخر، ماذا نقول عن الحكم المطلق الذي أبرمه حول عدم وجود أية علاقة رسمية بين لبنان المتصرفية والمناطق التي ضمت اليه عام ١٩٢٠؟

هذا الجانب يتطلب هو الآخر بحثاً مطولاً على حدة ، لكن حسبنا أن نلفت نظر الدكتور كوثراني الى بعض المراجع التي تدحض زعمه ، والتي تعود الى ما قبل عام ١٩٢٠:

فقد ذكر طنوس الشدياق ان لبنان هو جبل... طوله من عكار الى الكرمل (٧٧) .

والبطريرك بولس مسعد (٧٧) اعتبر «ان جبل لبنان، كما يشهد علماء الجغرافية، يبتدي لجهة الشمال من حدود جبال النصيرية الفاصل بينه وبينها لجهة الجنوب عند مرج ابن عامر الى شرقي عكا — ويضيف — والجهة الشرقية الممتدة نحو البلاد العربية مستطيلاً لتحت دمشتى يسميها اليونان انطيليبان أي مقابل لبنان ومنه جبل الشيخ فوق حاصبيا (الذي ارتفاعه عن مساواة البحر نحو عشرة آلاف قدم وقد ساه أبو الفدا جبل سنير وجبل الثلج) ويتوسط بينها سهل أو وادي متسع يسمى البقاع».

والأب غبرثيل يعطي تحديداً مشابهاً (٧٩).

ويبدو أن الدكتور كوثراني لم يطلع أيضاً على كتاب بولس نجيم حول المسألة اللبنانية لأنه يؤكد في صفحة ١١ وص ٢٢٨ ان المطالبة بتوسيع حدود جبل لبنان لم تبدأ الا بعد عام ١٩١١، علماً أن صاحب كتاب «المسألة اللبنانية» كان من كبار المنظرين لتوسيع حدود لبنان (٨٠٠)، وقد طبع كتابه عام ١٩٠٨.

والأب لامنس منذ عام ١٩٠٢ اعتبر «ان حكومة لبنان المستقلة لا تملك الا جزءاً لا يتجاوز ثلاثة اخهاس لبنان الجغرافي ... أما حدود لبنان الجغرافية فهي تمتد من البحر المتوسط غرباً ، الى النهر الكبير شهالاً ، الى العاصي شرقاً ، الى الليطاني جنوباً ... وقد سلخوا عن لبنان قائمقاميتي طرابلس وعكار شهالاً ، وقائمقامية صيدا جنوباً ، وأغرب من هذا ما سلخوه من الجهة الشرقية حيث الحدود الطبيعية ظاهرة للعيان يكني فيها اتباع بحرى العاصي والليطاني ... » (١٨)

والأستاذ يوسف السودا ، من خلال مذكرات «حزب الاتحاد اللبناني» ، ومن خلال مؤلفاته خاصة «في سبيل لبنان» ، انتقد المادة الثالثة من البروتوكول التي حصرت لبنان «ضمن حدود خانقة فسلخت عنه المدن والسهول التي اعطته اياها طبيعة البلاد الجغرافية مثل بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع ...» (٨٢) .

ثم هناك الجمعيات السياسية في المهاجر، والتي تعد بالعشرات، وكلها وضعت في برامجها تحقيق لبنان الكبير. فهذه جمعية النهضة اللبنانية في نيويورك، تضع في المادة الخامسة من برنامجها:

« ٥ — تمديد لبنان بعد تقلصه ، أي اعادة حدوده الأولى والطبيعية اليه ما يين نهري القاسمية والعاصي . ومعنى ذلك أن تكون حدوده كما كانت على عهد أمرائه الأصلاء من القاسمية الى جبل الشيخ الى لبنان الشرقي الى حمص فالنهر الكبير ، وهي حدود تتناول بيروت وطرابلس وصيدا والسهول المحيطة به—اللبنانيون لا يطلبون التوسع بهذه المطالب بل اعادة الحدود التي انتزعها المنتزعون اليهم » (٨٣) .

وبالاضافة الى ذلك، هناك عشرات العرائض ممهورة من أناس ينتمون الى طوائف اسلامية ومسيحية طالبت، عشية مؤتمر الصلح، بلبنان الكبير.

إن توقفنا، باقتضاب، عند بعض خصائص الامارة اللبنانية، واثبات أن لبنان، بحدوده الحالية، لم يكن فقط وليد ارادة الأجنبي، كان لا بد منه للرد على الايديولوجية الاسلامية الطائفية، أو العروبية الرومنطيقية بما فيها موقف الدكتور كوثراني - وهي التي تحاول، تحت شعارات عامة كالوحدة أو التجزئة الاستعارية والتاريخ الكولونيالي وما اليها، أن تقفز فوق حقائق الواقع التاريخي. علماً أن معالجتنا لهذه الحصوصية ليس من أهدافه ايجاد أسس لتكريس التباعد بين لبنان ومحيطه العربي، شأن ما يفعل البعض، بل بهدف الانطلاق من حقائق الواقع وبناء التفاهم، وبالتالي، التعاون العربي، على أسس جديدة ومفاهيم علمانية وديمقراطية انسانية.

# رابعاً — تبسيط بعض الاسباب لأحداث تاريخية ومحاولة الاقلال من شأنها :

يعتبر الدكتور كوثراني ان «الكثافة السكانية في كل من كسروان والمتن والشوف وجزين تفسر الى حد لما كانت هذه المناطق خلال عشرين سنة من الزمن (١٨٤٠ - ١٨٦٠) مسرحاً رئيسياً للانتفاضات الفلاحية» (١٨٠٠ . وعلى الرغم من استدراكه لضعف هذا التحليل، يحاول في الصفحة ٦٨ أن يفسر الصدام الذي حصل في الشام عام ١٨٦٠ بأنه نتيجة «التناقض الرئيسي بين الصدام الذي حصل في الشام عام ١٨٦٠ بأنه نتيجة «التناقض الرئيسي بن جاهير اسلامية تعيش على الحرف، والانتاج الزراعي، والتجارة الداخلية من جهة، وبين التغلغل الاستعاري الذي شكل «غنى» المسيحيين رمزه المحلي، من جهة ثانية». وضمن الخط التبسيطي، ذي الخلفيات الطائفية، يشرح الانتفاضة جهة ثانية». وضمن الخط التبسيطي، ذي الخلفيات الطائفية، يشرح الانتفاضة الفلاحية في كسروان ويحاول أن يربط «مطالبها الديمقراطية» — بشكل ميكانيكي — بالتنظيات العثمانية كخط كلخانة (١٨٣٩) وخط همايوني ميكانيكي — بالتنظيات العثمانية كخط كلخانة (١٨٣٩) وخط همايوني

من الواضح ، اذن ، ان اندلاع الفتن الطائفية يتحمل مسؤوليته المسيحيون . ومن الواضح أن المؤلف يحاول أن يعطي الصراع بعداً طبقياً (المسلمون فقراء ، ومن الواضح أن المؤلف يحاول أن يطمس كل جوانب الوعي الاجتماعي لدى والمسيحيون أغنياء ) ، ثم أنه يحاول أن يطمس كل جوانب الوعي الاجتماعي لدى الفلاخين والاكليروس في كسروان أبان انتفاضهم ، وبالتالي دور أشخاص الفلاخين والاكليروس في كسروان أبان انتفاضهم ، وبالتالي دور أهمية كالبطريرك بولس مسعد (٨٥) والياس المنير (٨٥) ، علماً أننا لا نقلل من أهمية السبب الذي ذكره .

حاشا أن نزعم أن المسيحيين أو الموارنة لم يكونوا مسؤولين وبنسبة غير قليلة عن اندلاع الفتن الطائفية (١٨٤٠ - ١٨٦٠)، لكن المنهجية العلمية – البعيدة عن كل ميل طائني – تفرض علينا أن نولي الظروف الداخلية لمختلف الطوائف، عن كل ميل طائني – تفرض علينا أن نولي الظروف، الأهمية اللازمة عند والتدخلات الأجنبية وتشعباتها (العثمانية والأوروبية)، الأهمية اللازمة عند تصدينا لبحث «الحركات» والفتن التي عرفها لبنان ابان القرن الماضي. لكننا قبل تصدينا لبحث «الحركات» والفتن التي عرفها لبنان واعتبر المسيحيين مسؤولين أسباب الفتن – وقد بسطها الدكتور كوثراني واعتبر المسيحيين مسؤولين

عنها ، كما اعتبر الأب ضو الدروز مسؤولين عنها ــ يجب علينا أن نورد ملاحظتين :

— ان المجال لا يسمح لنا بالتوسع ، وبالتالي فنحن سنقتصر على الخطوط العامة .

— ان مجمل الأسباب التي سنعرضها كانت متداخلة ومتفاعلة فيا بينها، وان فصلها ما هو سوى عمل تجريدي بحت.

#### أ\_ الأسباب الداخلية للفتن:

ريادة الضرائب وانخفاض قيمة النقد (٨٨) (٥ مرات على الأقل)، واستخدام النهب المباشر لممتلكات المشايخ الدروز (٨٩)، واعطاؤها للأغنياء المسيحيين وللكنيسة المارونية.

— كان الأمير بشير الكبير يشجع انتقال الفلاحين الموارنة الى الأراضي الحرة في وسط لبنان (٩٠٠) ، كما حطم القيادات الاقطاعية الدرزية ، خاصة بشير جنبلاط الذي اعتبر القضاء عليه ضربة أصابت الطائفة الدرزية بأكملها.

— معاملة المصريين السيئة للدروز (ضرائب، تجنيد، قمع ونني...)، بعكس حسن المعاملة التي نعم بها النصارى — خاصة في الفترة الأولى من الحكم المصري. وبعد أن عاد زعماء الدروز من منفاهم بعد عام ١٨٤٠ وجدوا أقاربهم وأصدقاءهم في حالة يرثى لها، فيا نعم النصارى بنوع من البحبوحة والرخاء (٩١).

رفض النصارى القاطنون في المناطق الدرزية اعادة سيطرة المقاطعجية الدروز (جباية الضرائب، المحافظة على الأمن، وخاصة ممارسة السلطة القضائية في الشؤون المدنية والجزائية)، الأمر الذي اعتبره اعيان الدروز تحدياً لسلطتهم وبجب مواجهته بالقوة.

بنور التململ الاجتماعي والفكري، ذلك أن التوازن الداخلي بين الدروز والموارنة كان على تحول (٩٢)، كما كان التوازن الداخل في قلب الطائفة المارونية نفسها على تحول أيضاً. فقد رأت عائلات الجبل الاقطاعية أن سلطتها المحلية أخذت تنهار شيئاً فشيئاً بفعل تحدين: تحدي الاكليروس الذي كان يستعمل أحياناً نفوذه المتزايد لدعم الفلاحين في نزاعهم مع أسيادهم، وتحدي تجار المرفأ الأوروبيين والشرقيين معاً الذين كانوا يستوردون البضائع المصنوعة ويصدرون الخوير ويستولون تدريجياً على وظائف الملاكين الاقتصادية ... كان ، اذن ، لهذا التوتر وللأزمة التي أدى اليها وجهان : كفاح الدروز للاحتفاظ بسيطرتهم التقليدية ، وكفاح أعيان الموارنة ضد قوى التغيير (٩٣) .

## ب\_ الأسباب الحارجية للفتن:

\_ إن الوثائق الرسمية المتوفرة في سجلات وزارتي الخارجية في لندن وباريس تثبت بما لا يرقى اليه الشك أن الفتنة في لبنان لم تكن مجرد حادث على (٩٤). فقد جاء في تقرير للسفير البريطاني في اسطنبول الى وزارة الخارجية البريطانية: «... ومن جهة أخرى هناك أناس لا يقلون عن هؤلاء تطرفاً في اتهامهم الأتراك، يقولون أن هذه الأحداث ليست سوى مؤامرة هدفها القضاء على الطائفة المارونية على أيدي الدروز، ثم القضاء على الدروز انفسهم قصاصاً على الطائفة بالموارنة، وفي آخر الأمر يفلح الأتراك في تثبيت سيادتهم "(٩٥).

— كان القناصل جميعاً يزكون نار التفرقة ويغذون الانقسام ويرشون الانصار. وكان الموارنة حصة فرنسا، والدروز حصة بريطانيا، والروم الأرثوذكس نصيب روسيا، والروم الكاثوليك يتأرجحون بين فرنسا والنمسا وسردينيا (٩٦). وقد كان طموح السياسة العثمانية الى فرض الرقابة المباشرة على جبل لبنان من أسباب ركون الطوائف الى القنصليات الأجنبية.

\_\_ كان ثمة دوافع اقتصادية (حرير، رساميل، مواصلات، (٩٧)، وثقافية

(مدارس وارساليات) ، ودينية (زعامة الكاثوليك وتحسين موقف نابوليون الثالث ازاء البابا بعد تأييد فرنسا للوحدة الايطالية) ، وخاصة سياسية (مسألة قناة السويس وتقاعس السلطان عن اصدار فرمان البدء بحفرها تحت وطأة ضغط المعارضة الانجليزية ، وامكانية السيطرة على سوريا) (٩٨) . كل هذه الدوافع وغيرها كانت تحرك الفرنسيين لاستغلال صداقة الموارنة لهم . كما أن الانجليز في المقابل ، كان لهم دوافع مضادة تحملهم على استغلال صداقة الدروز لهم لمواجهة المخططات الفرنسية .

— كان الوفاق الذي تم التوصل اليه بين الفرنسيين والانجليز، حول لبنان والمسألة السورية، قد اختل، وأخذت الدعاية الانجليزية تتصاعد ضد الفرنسيين. وزاد التأزم بين الدولتين، في تلك الفترة، مشكلة «تاهيتي»، وقضية بريتشارد (L'affaire Pritchard) التي أحدثت هيجاناً في الرأي العام الفرنسي، الأمر الذي حدا بالحكومة الى اعتزام التدخل العسكري في سوريا اذا لم يتراجع الانجليز عن مواقفهم (٩٩).

— قال القنصل الفرنسي ادموند دي ليسيبس عام ١٨٥٩ متحدثاً عن خلفه في منصب القنصلية بونتيفوليو: «بعد ستة أشهر سيغرق لبنان في النار والدماء وسيكون بونتيفوليو من المساعدين على هذا» (١٠٠٠).

— أشار كارل ماركس، في مقال له في جريدة نيويورك ديلي تريبيون، الى أن العملاء الفرنسيين بالذات هم الذين نظموا المعركة السياسية الدينية على الساحل السوري (١٠١).

-- ومن المتفق عليه أن عملاء الانجليز قدموا المساعدة الى الدروز. ولقد شارك الكولونيل تشرشل سراً في وضع خطط الدروز الحربية (وخاصة عملية الاستيلاء على زحلة) (١٠٢).

خامساً — النظرة اللاعلمية الى الترابط الجدئي بين تخلف الايديولوجيات الطائفية الاسلامية والمسيحية:

يرفض الدكتور كوثراني أن يبحث تصرف الموارنة — أو على الأصح أكثريتهم — في اطار رد الفعل على تخلف الايديولوجيا الموجهة للأكثرية الاسلامية ، وخاصة عدم حسم الفصل بين الدين والدولة ، ويتبع منهجية تبريرية تلصق التهم دائماً بالاستعار ، وبالطائفيين الاخرين ، ولا يحاول أن يرى — بالاضافة الى عامل الاستعار الذي لا نقلل من شأنه — مكامن التخلف والتجزئة الفعلية في البنية الموضوعية للتشكيلات المكونة للمجتمعات العربية .

فوقف الطوائف— في رأي الدكتور كوثراني— تمايز بعد التغلغل الرأسهاني (١٠٣). ولكن، اليس صحيحاً أيضاً أن هذه الطوائف كانت متمايزة أيضاً قبل نشوء الرأسمالية، وذلك في اطار مفهوم أهل الملة وأهل الذمة ؟

والعصبية المارونية — في رأي المؤلف — هي وليدة الامبريالية والثقافة الغربية (١٠٤). والكيان اللبناني تحكمت في عزلته ردحاً من الزمن تركيبة اجتماعية — طائفية ، تغذت بثقافة «عنصرية» معادية للعروبة والاسلام ، ومرتكزة الى النشاط الارسالي والاستشراق الكولونيالي (١٠٥).

فن جهة ، وقبل مجيء الامبريالية والثقافة الغربية ، كانت المنطقة تعيش واقعاً مستمراً من الصراعات والعصبيات القبلية — الطائفية .

ومن جهة أخرى ، هذه الصراعات لم تكن فقط بين الطوائف المسيحية ، بل بين الطوائف المسيحية والدروز بين الطوائف الاسلامية نفسها (اضطهاد السنة للشيعة والدروز والاساعيلين...) ، واضطهاد البيزنطيين للموارنة الأمر الذي يتجاهله المؤلف عندما يجزم بأن نزوح الموارنة من وادي العاصي الى لبنان كان لأسباب اقتصادية (١٠٦) ، ومضايقات الروم الاورثوذكس للروم الكاثوليك الخ...

إن التغلغل الرأسالي لم يخلق التمايز الطائني انما عززه وقواه واستغله. ولما كان المسيحيون أقلية في هذه المنطقة استغل الاستعار واقعهم ، وتوسل بعضهم كأداة لتحقيق مطامحه في السيطرة والالحاق.

ازاء هذا الوضع ماذا كان، في منطقتنا العربية، موقف الانتلجنتسيا المسيحية؟ وماذا كان موقف الانتلجنتسيا الاسلامية؟

ان الجواب على هذا السؤال يتطلب هو الآخر بحثاً مفصلاً في سوسيولوجيا الفكر السياسي لا قدرة لنا الآن على التصدي له، لكن حسبنا الملاحظات التالية:

أ— في موازاة بعض رجال الاكليروس المسيحيين وبعض المثقفين المسيحية الملحقين بالمخططات الاجنبية ، كان هناك مجموعة من الانتلجنتسيا المسيحية العربية التي طرحت الفكرة العربية ، ببعدها العلماني ، كحل ينقل المنطقة من واقع الدولة الدينية العثمانية الى واقع قومي جديد يستطيع فيه المسحيون العرب أن يشاركوا في جسم الدولة السياسي ضمن أفق الشعارات التي رفعتها الثورة البور جوازية الفرنسة (حرية ، عدالة ، مساواة). من هذه الانتلجنتسيا : بطرس المورة بالستاني ، أديب اسحق ، فرنسيس المراش ، فرح انطون ، شبلي شميل ، وعقوب صروف ، فارس نمر ، خليل سعاده ، خير الله خير الله ، جميل المعلوف ، وغيرهم كثيرون .

ب على صعيد الانتلجنسيا الاسلامية ، كان هناك تياران:

— تيار رفض الفكرة القومية بما هي فصل الدين عن الدولة، وتمسك بالاسلام كاطار يمكن من خلاله اجراء بعض الاصلاحات لكن ضمن حدود عدم المساس بجوهر الشريعة. من هؤلاء: الافغاني، وعبده، ورشيد رضا، والقباني، وأرسلان...

تيار تقبل الفكرة القومية العلمانية، ولو بحذر، كمحمود ومحمد

المحمصاني، وعبد الغني العريسي، وعبد الرحمن الشهبندر، والى حد ما الكواكيي...

ج - خضعت المنطقة للسيطرة الاستعارية ، وأخذ المشروع الصهيوني يبرز الى حيز التطبيق. وفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى قامت عدة تيارات منها:

- التيار العلماني الذي تصدى لطرح مسألة السلطة في الاسلام ، وحسم بالفصل بين الدين والدولة ، ومن رواده : علي عبد الرزاق (صاحب «الاسلام وأصول الحكم» وأخوه مصطفى ، وطه حسين ، وأحمد لطني السيد ، وحسين فهمي ، وخاصة الشيخ خالد محمد خالد (صاحب كتاب «من هنا نبداً»).

\_\_ وفي موازاته نما تيار متزمت تمثل بالاخوان المسلمين (البنا، وعودة، والعطار...)، وبمحمود شلتوت ومحمد البهي وغيرهما، ربط بشكل مطلق بين الدين والدولة في الاسلام.

وعلى صعيد آخر كان هناك:

\_ تيار يدعو الى القومية العلمانية لكن في اطار سوريا الطبيعية.

وعلى الرغم من محاولات ساطع الحصري الريادية في طرح عروبة منفصلة عن الاسلام، ومن محاولات غيره كالدكتور قسطنطين زريق وبعض القوميين العرب الآخرين، وعلى الرغم من وجود تيار اسلامي علماني معاصر تزداد قوته مع الوقت، فإن المسألة التي لا تزال حتى الآن تشكل مفصل الصراع في لبنان وعلى امتداد المنطقة العربية، وربما العالم الاسلامي، تنطلق من الأسئلة التالية:

- هل المشروع السياسي للعروبة يستفيد من الاسلام كتراث عظيم وتجربة غنية فحسب، أم أنه بسعى - عبرها - الى اعادة احياء الشريعة الاسلامية وينظم المجتمعات العربية على أساسها؟

ــ هل الرد على التحدي الصهيوني هو باحياء لون من ألوان الايديولوجية التعصبية الاسلامية التي تسعى الى قيام الدولة الدينية الاسلامية ؟

وفي هذه الحال ما هو الفرق بينها وبين الايديولوجية التعصبية المسيحية ، بما فيها الايديولوجية المارونية الساعية الى انشاء وطن قومي لها على انقاض وحدة الشعب اللبناني ؟

ــ أليس هذا ما يخطط له الاستعار ويشجعه لابقاء منطقتنا مجزأة ومتناحرة وضعيفة ومتخلفة ، وذلك بهدف استمرار سيطرته عليها واستنزاف ثرواتها الهائلة ؟

\* \* \*

ان الايديولوجية الطائفية في كتابة التاريخ واضح ردها على هذه الأسئلة: فالأب ضو ينطلق، في كتابته التاريخية، من ايجاد الخلفية التاريخية لفكرة

فالاب ضو ينطلق ، في كتابته التاريحية ، من أيجاد الحلفية التاريحية لفكرة الوطن القومي الماروني ؟

والدكتور كوثراني بالرغم من اختبائه وراء مصطلحات «تقدمية» — يخدم، في قاعه الفكري التاريخي، الايديولوجية الاسلامية المعادية للعلمانية والساعية الى اقامة الدولة الاسلامية العربية!

وعلى كل حال ، الصراع مفتوح مع دعاة هذا الفكر ، القابع في كهوف القرون الوسطى . ولتن بدا ، مؤقتاً ، ان هذا الفكر هو الأشد ساعداً والأوسع استقطاباً ، فلا شك أنه سيضطر الى التراجع ، لأن التاريخ لا يرجع الى الوراء ، ولأن ثمة ارادات متسلحة بالعقل والعلم والنظرة الوطنية والانسانية مصممة على المواجهة . وشعوبنا لا بد ستنهض من مستنقع التفكك والتخلف لتساهم ، من جديد ، في مسار الحضارة الانسانية المتجددة .

- (٢١) أمين سعبد، الثورة العربية الكبرى، مطبعة عيسى البابي، المجلد الأول، ص ١٦٥.
  - (٢٢) وجيه كوثراني ، المصدر السابق، ص ٦٦ و٢٧.
    - (۲۳) المصدر نفسه، ص ۱۱۶.
    - (۲٤) المصادر نفسه، ص ۸ و۱۰.
    - (۲۵) المصدر تقسه، ص ۳۱۵ و۳۱۷ و۳۱۸.
      - (٢٦) وثاثق وزارة الخارجية الفرنسية.

Levant - E. Syrie Liban Cilicie, Dossier général, V. 7, p. 40 et 87 - 94.

- (۲۷) المرجع نفسه، محلد ۹، ص ۱۲۵\_
- (۲۸) المرجع نفسه، ص ۱۲۸ و۱٤۸.
  - (۲۹) المرجع نفسه، ص ۲۲۹.
- (٣٠) وثائق وزارة الحارجية الفرنسية.

Levant - E, Syrie Liban Cilicie, Dossier général, v. 13, p. 112

- (٣١) يمكن مراجعة تقرير لجنة كينغ —كراين في عدة مراجع ، خاصة قدري قلعجي . جيل الفداء، دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧ ، ص ٣١٦.
  - (٣٢) وثاثق وزارة الخارجية الفرنسية :

Levant - E. Syrie, Liban Cilicie, Dossier général, v. 14, p. 20.

(٣٣) وثائق وزارة الحارجية الفرنسية :

Levant - E, Syrie Liban Cilicie, Dossier général, v. 7, p. 164.

- (٣٤) المرجع نفسه، مجلد ١١، ص ١٥٧.
- (٣٥) المرجع نفسه، مجلد ١٥، ص ٩٣.
- (٣٦) هناك العديد من العرائض، على سبيل المثال لا الحصر:

Levant - E, Syrie Liban Cilicier, Dossie général v. 11, p, 19.

مع العلم أن الوفد اللبناني الأول كان يضم حليم الحجار، من سنة اقليم الخروب، وكان من أشد المطالبين بالوصاية الفرنسية (وثائق وزارة الخارجية، مجلد ١٠، ص ٨٦).

(٣٧) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية :

Levant - E, Syrie Liban Cilicie, Dossier général, v. 8. p. 195.

- (٣٨) المرجع نفسه، مجلد ٤٤، ص ١١١ و١١٢.
  - (٣٩) المرجع نفسه ، مجلد ۱۰ ، ص ۲۵ . . .
- (٤٠) المرجع نفسه، مجلد ١٥، ص ٨٦، ومجلد ١٣، ص ٩٠.
  - (٤١) المرجع نفسه، مجلد ١٥، ص ٨٧.
  - (٤٢) المرجع نقسه، ص ٨٤، ومجلد ١٤ ص ٨٥.

## مراجع الفصل الثاني --

- (١) وجيه كوثراني ، الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ١٨٦٠ ١٩٣٠ ، الطبعة الأولى ١٩٧٦، ص ٧.
  - (٢) المصدر نفسه، ص ١٠، وص ١٠٤، وص ١١٤ الخ...
    - (۳) المصدر نفسه، ص ۸، وص ۱۱۶.
      - (٤) المصدر نفسه، ص ١٣٣.
    - (٥) الصدر نفسه، ص ٨، وص ٩.
      - (٦) المصدر نفسه، ص ٣٦٨.
        - (V) المصدر نفسه، ص ۸.
      - (٨) المصدر نفسه، ص ١٠.
      - (٩) المصدر نفسه، ص ٢١٤.
    - (١٠) المصدر نفسه، ص ١٠٤ وص ١١٢.
      - (11) المصدر نفسه، ص ١٦٠ و١٩٢.
  - Levant E. Syrie Liban Cilicie, Dossier général, n°. 9. p. 187. (17)
    - (١٣) وجيه كوثراني ، المصدر السابق ، ص ١٣٨ وغيرها .
      - (12) المصدر نفسه ص ۱۷۹.
      - (١٥) الصادر تقسه، ص ٣١.
      - (١٦) المصدر نفسه، ص ٢٠٢.
      - (١٧) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية.

Levant - E, Syrie Liban Cilicie, Dossier général, V 1, p. 31.

(على سبيل المثال لا الحصر)

وفي تقرير للأمين العام الفرنسي أنه من الضروري مراقبة أعضاء «الجمعية اللبنانية» في باريس ورصد تحركاتهم لأنهم يشكلون خطراً على المصالح الفرنسية ويعارضون الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، وفي طليعة الأسماء التي تلحظ مراقبتها خير الله خير الله.

وثائق وزارة الخارجية الفرنسية :

Levant - E, Syrie Liban Cilicie, Dossier général N° 9, février 1919, p. 128 et 182.

- (١٨) وجيه كوثراني ، المصدر السابق ، ص ٨١.
- (١٩) يمكن مراجعة الرسائل الهامة التي أرسلها يوسف كرم الى عبد القادر في كتاب: سممان خازن، يوسف بك كرم في المنفي، مطبعة الانشاء، ١٩٥٠، ص ٣٤٦\_- ٣٦٢.
  - (٢٠) وجيه كوثراني، المصدر السابق، ص ٢٦٣.

- (٩٩) طنوس الشدياق، اخبار الاعيان في جبل لبنان، مطابع سميا، ١٩٥٤، الحزء الأول، ص ٣٢.
- (٦٠) فلاديمير لوتسكى، تاريخ الاقطار العربية الحديث، دار التقدم موسكو، ١٩٧١، ص ٩
- (٦١) محمد على مكى ، لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني ، دار النهار للنشر، ص ٢١٠ ـــ ٢١١
  - (٦٢) صالح بن يحيني، المرجع السابق، ص ٨٤ ٨٨ وص ٨٩ ٩١.
  - الياس القطار، المرجع السابق، ص ٢٧١ ــ ٢١٣ ـ ٢١٣ و٢١٤ وص ٢٣٣.
    - (٦٣) دومينيك شوفالبيه، المرجع السابق، ص ٨٠ و٨١.
    - Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, Paris, 1789, vol. II, p. 369. (78)
- (٦٥) الأب مارون كرم ، قصة الملكية في الرهبانية اللبنانية المارونية ، دار الطباعة اللبنانية . ١٩٧٧ ، ص
- Edmond Rabbath, la formation historique du Liban politique et constitutionnel, (5%)
- (٦٧) فيليب الحازن، لمحة تاريخية في استمرار استقلال لبنان التشريعي والقضائي منذ الفتح العثماني سنة ١٥١٦، مطبعة الاخبار، مصر ١٩١٠، ص ١٥.
- (٦٨) ميشال شبلي، التشريع والقضاء في عهد الامراء، مجلة «المشرق»، مجلد ٤٦، الجزء الثالث (أيار حزيران)، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٥٧، ص ٣٣٦.
- (٦٩) وجيه خوري، القضاء في لبنان في عهد الحكم الاقطاعي، مجلة «المشرق»، محلد ٣١، العدد الثاني (شماط)، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٣٣، ص ٩٨.
- (٧٠) المطران يوسف دريان، نبذة تاريخية في أصل الطائفة المارونية، مطبعة صادر، ١٩١٩، الطبعة الثالثة ، ص ٢٠٩ ــ ٣١٠.
  - وأيضاً حول الحرية في الإمارة :
  - فیلیب حتی، المرجع السابق، ص ٤٧٧.
  - جواد بولس، تاریخ لبنان، دار النهار للنشر، ص ۳۳۰.
- (٧١) الأب لويس شيخو، الآداب العربية في القرن التاسع عشر، المطبعة الكاثوليكية، ببروت ١٩٧٤. الحزء الأول، ص ٦.
  - (٧٢) المجمع اللباني ، ترجمة المطران يوسف نجم ، مطبعة الأرز ، حونية ١٩٠٠.
- (٧٣) يمكن مراجعة الوثائق الهامة التي نشرها الأب بولس قرألي في كتابه: فخر الدين الثاني، مطبعة القديس بولس، ١٩٣٨، الجزء الثاني، خاصة ص ٢٦٣ حتى ص ٢٨٦.
  - (٧٤) لوتسكي، المرجع السابق، ص ٣٩.
  - (٧٥) يمكن مراجعة عدة مراجع حول هذا الموضوع، خاصة:
- -- أسد رساً ، بشير بين السلطان والعزيز، منشورات الجامعة اللبنانية ، ١٩٦٦، ص ٥٨-
- وثائق ورارة الخارجية الفرنسية ، وبخاصة تقارير قنصلية بيروت . ١٨٤٠ ، مجلد رقم ١ . ص

وتقرير من بيكو حول موقف الدروز امام لجنة كينغ — كراين : المرجع نفسه، مجملد ١٥، ص ٩٤ ــ ٩٥ ، ومحلد ٨ ، ص ٥٢

- (٤٣) المرجع نفسه، مجلد ١٣ ص ١٢١.
- (٤٤) المرجع نفسه، مجلد ١٣، ص ٨.
- (٤٥) المرجع نفسه، مجلد ١٥، ص ٨٤.
- (٤٦) المرجع نفسه، مجلد ١٢، ص ١٤٨.
- (٤٧) المرجع نفسه، مجلد ١٥٥، ص ١٥٥.
- أنيس صايغ ، الهاشميون والثورة العربية الكبرى ، دار الطليعة ، ١٩٦٦ ، ص ١٤٩. (٤٨) يمكن مراجعة عدة مطالعات للورنس مع الفرنسيين ، خاصة الجلسة التي عقدت بتاريخ ٧ نيسان
  - ١٩١٩ حث أكد قائلاً :

#### "La Palestine sera un Etat Juif"

(وثائق وزارة الخارجية الفرنسية، مجلد ١١، ص ٢١٦).

- (٤٩) انيس صايغ، المرجع السابق، ص ١٩٠.
- (٥٠) وجيه كوثراني ، المصدر السابق ، ص ١٦ و١٧.
  - (٥١) المصدر نفسه، ص ١٩.
  - (٥٢) المصدر نفسه، ص ١٥.
- (٣٥) ادمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني ، دار العلم للملايين ، ١٩٧٠ ، ص ٦٤.
- (٤٤) ذكر ميسلن ، الذي قام برحلة الى لبنان والمنطقة في منتصف القرن التاسع عشر ، ان مرافقه فرنسيس أجابه، عندما أبدى هو تذمره من وعورة الجبال والطرقات: ﴿ فَأَجَابِنِي الشَّبِخُ فَرنسيسَ قال : ولا تنس أنه الى هذه الجبال الصعبة المنيعة يعود الفضل الأول في حفظ كياننا وديننا . كل من حولنا قد أرغموا على ترك دينهم الا نحن هنا فاستمررنا على ابماننا. فني أوان الحروب كل صخر عندنا هو قلعة لا تؤخذ ، وحصن لا يطال. فإذا خططت جبالنا بطرقات سهلة المراس. خسرت امتيازنا الأخير الذي أحسنا ضبطه والابقاء عليه الى الآن!! ... ه
- (رحلة المنسيور ميسلن ، نقله الى العربية الأب اغناطيوس طنوس الخوري ، هدية مجلة السنابل ، الاعداد ٨ و٩ و١٠، آب وأبلول وتشرين الأول ١٩٩٠، ص ٥٥٩).
  - (٥٥) كال الصليبي، منطلق تاريخ لبنان، ص ٣٩.
- (٥٦) الأب يوسف الشهاس ، خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية ، المطبعة المخلصية ، الجزء الثالث ، ص
- (٥٧) كال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر، ١٩٦٧، ص ٥٤. وكذلك أسد رستم، بشير بين السلطان والعريز. بيروت ١٩٣٦. ص ٣١. وأيضاً عيسى اسكندر المعلوف، لبنان: ماحث عممية واحتماعية ، مشورات الحمعة السانية ، ١٩٦٩ ، الحزء الأول. ص ٣٦٣ (٥٨) سليم أنو أسهاعيل. لدرور. وحودهم ومدهبهم وتوطنهم. مطابع فصول. بدون تاريخ. ص ٤٧.

- (٩٥) المرجع نفسه، ص ١٩٣.
- (٩٦) عادل اسماعيل واميل خوري ، الساسة الدولية في الشرق العربي ، دار النشر للسياسة والتاريخ. ۱۹۶۱) ج ۳، ص ۳۰.
- (٩٧) مارسيل ايمريت . الأزمة السورية والتوسع الاقتصادي الفرنسي ١٨٦٠ . مجلة «دراسات عربية» . العدد ٥، ١٩٧٢ ، ص ١٨ و١٩.
- (٩٨) بيير رنوئان، تاريخ العلاقات الدولية، ترجمة جلال يحيى، دار المعارف عصر، ١٩٦٨. ص . 117 - 410
  - مارسیل ایمریت ، المرجع السابق ، ص ۸ و۹ .
- Jacques Pirenne, Les grands courants de l'histoire universelle, editions Albin (44) Michel, 1953, v. 5, p. 52.
  - (١٠٠) سميليا نسكايا ، المرجع السابق ص ٣٣٤ ، نقلاً عن
- P. Rochemonteix, le Liban et l'expédition, p. 36.
  - (١٠١) سميليا نسكايا، المرجع السابق، ص ٢٣٣.
    - (۱۰۲) المرجع تفسه، ص ۲۳۵.
  - (١٠٣) وجيه كوثراني، المصدر السابق، ص ١٠٧.
    - (۱۰٤) الصدر تقسه، ص ۸۹.
    - (۱۰۵) المصدر نفسه، ص ۱۲.
- (١٠٦) المصدر نفسه . ص ٣٤. مع العلم أن المؤلف يرفض التفسير الاقتصادي ننتاريح في مقالته . بعض خصائص الكتابة التاريخية عند العرب، مجلة «الفكر العربي». معهد الأنماء العربي --بیروت، عدد ۲، تموز وآب ۱۹۷۸، ص ۹۷

- (٧٦) المحررات السياسية ، تعريب فيليب وفريد الحازن ، مطبعة العبر جونية ، ١٩١١ ، الجزء الثالث ، وفيها اشارات كثيرة الى أن الامارة كان لها وضع خاص في السلطنة (ص ٢٣، وص ٦١ وص ١١٩ وص ١٩١ وص ٣٠١).
  - (٧٧) طنوس الشدياق ، المرجع السابق ، ص ٥ .
- (٧٨) البطريرك بولس مسعد، الدر المنظوم رداً على الأسئلة والاجوبة الممضاة باسم السيد البطريرك مكسيموس مظلوم ، مطبعة سيدة طاميش ، ١٨٦٣ ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩.
- (٧٩) الحوري ميخائيل عبد الله غبرثيل الشبابي ، تاريخ الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية ، المطبعة اللبنانية ، ١٩٠٠ ، المجلد الأول ، ص ٤٩٦ — ٤٩٧ .
  - (٨٠) يمكن مراجعة عدة صفحات، على سبيل المثال لا الحصر ص ٥٨٩.

Jouplain (pseudonyme de M. Paul Noujaim), La question du Liban, 1ère édition,

- (٨١) الأب هنري لامنس ، استقلال لبنان الذاتي في أربعين سنة ، مجلة الاونيفر، ١٢ أيار ١٩٠٢، ص ه وما يليها. وكذلك: يوسف السودا، في سبيل لبنان، الاسكندرية ١٩١٧، ص ٢٩٠\_
  - (٨٢) يوسف السودا، المرجع السابق، ص ٢٨٥.
  - (٨٣) مجلة «المنار»، م ١٧، ج ٨، ص ٢١٩.
  - (٨٤) وجيه كوثراني ، المصدر السابق ، ص ٣٧.
    - (٨٥) المصادر تفسه، ص ٦٤.
  - (٨٦) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية، قنصلية بيروت، مجلد ٨، ص ٥ (وجه وقفا).
  - (٨٧) الحوري منصور الحتوني ، نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية ، ١٨٨٤ ، ص ٣٣٢.
    - (۸۸) دومینپك شوفالىيە . المرجع السابق ، ص ۱۲۲ وص ۱۳۰.
    - (٨٩) وضاح شرارة، في أصول لبنان الطائني، دار الطليعة، ١٩٧٥، ص ٤٧.
- (٩٠) أ. سميليانسكايا، الحركات الفلاحية في لبنان، دار الفارابي ودار الجاهير، بيروت، ١٩٧٧، ص .1.4 -1.4 -1.V
  - \_ أبو شقرا، الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية، ص ٢٥ وص ٣٢.
    - (٩١) كإل الصليبي، المرجع السابق، ص ٧٩.
- \_ صيليا نسكايا، المرجع السابق، ص ١١٩. (٩٢) سميليا نسكايا، المرجع السابق، ص ١٠٧. وكذلك يمكن مراجعة أبحاث ايليا حريق في هذا
- (٩٣) البرت حوراني ، الفكر العربي في عصر النهضة ١٧٩٨ ١٩٣٩ ، دار النهار للنشر، ١٩٦٨ ، ص
- (٩٤) زين زين ، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان ، دار النهار للنشر ، . ۱۹۷۱ می ۳۱

دور لبنان الحضاري بين الحرب والسلم

ماضرة ألقيت بدعوة من الحركة الثقافية في دير مار الياس — انطلياس ٢٥ / ١ / ٨٣.

أن يكون موجوداً. وهذا الوجود يجب أن يتجسد في شعب ووطن ودولة ومجتمع ومؤسسات ديمقراطية. من هنا ينبثق دفاعنا عن القضية اللبنانية واعتبارها المحور والأساس الذي يشكل قاعدة نضالنا في هذه المرحلة.

## أـــ معرفة الواقع اللبناني :

يمكن اختصار ملامح الواقع اللبناني بالمميزات (١) التالية:

١ - المجتمع اللبناني هو مجتمع كثاري Mosaïque طائني، وليس هو بالمجتمع المنصهر الموحد. أي أنه ذو أصول دينية وثقافية واثنية وطائفية متعددة.

٧ - إن القاعدة الأساسية للانقسام في المجتمع اللبناني هي الطائفة. والطائفة — حسب تحديد الدكتور ناصيف نصار (٢) — هي جماعة منطمة من الناس يمارسون معتقداً دينياً بوسائل وطرق وفنون معينة. إنها إذن تجمع ديني في الاصل والمارسة والغاية. اما الانقسامات القبلية والاقليمية والاقتصادية فهي ظهواهر ثانوية بينها ينعدم الانقسام العرقي.

٣- ان امكان التعايش، ضمن المجتمع التعددي، يفترض وجود أسس مشتركة بين جماعاته. والا فالتنظيم المجتمعي الكثاري يميل الى التفكك تحت وطأة النزاع.

 ٤ ان مسألة الهوية هي التي شكلت ولا تزال جوهر الخلاف ضمن المجتمع اللبناني .

فغالبية المسيحيين يعتبرون لبنان دولة قومية مستقلة قائمة بحد ذاتها.

وغالبية المسلمين يعتبرون لبنان جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية.

وانطلاقاً من هذا التباين كان هناك تباين حول عدة قضايا مصيرية، وبخاصة حول الموقف من القضية الفلسطينية.

مما لا شك فيه أن الفترة التاريخية التي نعيشها تشير الى ان لبنان يواجه أزمة حضارية شاملة لا تتناول دوره وصيرورة تاريخه فحسب، بل تطال وجوده كجغرافية بشرية وسياسية وطبيعية. فبموازاة الحروب والفتن والتصارع والفساد على مختلف الأصعدة يتجه الوطن نحو نوع من الانحلال. انحلال عامودي يطال وحدة الدولة والمجتمع، بحيث نلاحظ التفتت الى وحدات سياسية شبه مستقلة بعضها عن بعض، وهيمنة قوى خارجية محتلة تعمل كأنها باقية أبداً. وانحلال بعضها عن بعض، وهيمنة قوى خارجية محتلة تعمل كأنها باقية أبداً. وانحلال أفتي يتجسد في مظاهر التحاسد والتباغض والخوف والاستغلال والقهر وتعطيل الحريات مما يؤكد انهيار أركان النظام الذي كان قائماً.

لن أتعمق في تحليل الأسباب الداخلية والخارجية والخلفيات التاريخية التي أوصلتنا الى هذا الوضع، مع العلم أن التحليل العلمي التاريخي لجذور أزمتنا الحضارية هو أمر واجب وملح، اذا ما أردنا أن نواجه التحديات وأن ننهض من الكارثة، وأن نبني الوطن اللبناني على أسس صلبة وقوية.

حسبي الآن أن أتوقف عند ثلاثة أدوار ، اعتبرها محورية بالنسبة للبنان :

أولاً: دور لبنان نحو نفسه.

ثانياً: دور لبنان في محيطه الاقليمي.

ثالثًا: دور لبنان على المستوى الانساني.

### أولاً : دور لبنان نحو نفسه :

لكي يكون للبنان دور، ولكي يكون له رسالة حضارية يجب في الأساس

٥ ازدواجية في اللغة والايديولوجيا: يكاد يكون اللبناني العادي، وحتى المثقف، بعدة أوجه وبعدة السنة. فهو علماني تارة، وهو مع الصيغة والتعايش طوراً، وهو مع كانتونه الطائني مستقلاً أو مهيمناً مرات. هناك حذر ومراوغة بين الطوائف المختلفة.

7 - تراجع الولاء للوطن لحساب الولآات المجزئة: فبالاضافة الى الولاء الطائني هناك الولاء العشائري والاقليمي. فالدكتور سمير خلف (٣) يذكر «ان الروابط البدائية لا تزال تؤلف الأطر الأساسية للتنظيم في المجتمع اللبناني الى درجة تجد معها الكتل والجبهات السياسية تضيع في حمّى النزاعات العشائرية والشخصية الى درجة تجد نفسها فيها عاجزة عن خدمة أهداف المجتمع ككل، «كذلك يورد م. هدسون (٤) «ان الانشقاق الديني والاقليمي والعشائري جعل لبنان سياسياً، ساحة جاعات تمارس حق نقض تقليدي وان الأهواء البدائية تقسم لبنان وتؤخر تحديثه السياسي». وتبرز دراسة لعالمي النفس ليفون ميليكيان ولطني دياب (٥) أن طلاب الجامعة الأميركية اللبنانيين يبدون ميلاً لعائلاتهم أولاً، ولطني دياب (١) أن طلاب الجامعة الأميركية اللبنانيين يبدون ميلاً لعائلاتهم أولاً،

ومن جهة أخرى تبرز الروح الفردية كعائق يحول دون تحقيق التعاون الوطني ، وهي من عادات البدو. الا أن هذه الفردية تنسجم مع الجاعة العشائرية أو الطائفية. فالفرد ينصر أخاه ظالماً كان أو مظلوماً ويساهم في التبرع لمصلحة الطائفة والعشيرة ، ويشارك في القتال دفاعاً عنها. وباقي الافراد والطوائف ينظرون اليه كجزء لا ينفصل عن الطائفة ، فقد يحملونه جريرة غيره ويقتلونه مقابل قتيل لهم قتله أحد أفراد عشيرته أو طائفته (1).

٧ - البنية الهرمة للأحزاب القائمة وضعف السلطة التنفيذية: تكاد تكون الأكثرية الساحقة من الاحزاب تجمعات حول زعامات تقليدية، تفتقر الى البرامج الشاملة في كافة المجالات، وتدور همومها حول المصالح الفردية أو

الفئوية. وغالباً ما تكون الحكومات والمجالس النيابية أدوات لالتقاء مصالح الزعامات العشائرية والطائفية.

٨— هيمنة الطائفية في الدولة والمجتمع والثقافة: تشكل الطائفية الظاهرة المهيمنة في المؤسسات السياسية (البرلمان، الحكومة، الاحزاب، توزع الرئاسات)، (وفي الجيش، القضاء والادارة العامة)، وفي المؤسسات الاجتماعية والتربوية (القوانين الطائفية للأحوال الشخصية والمحاكم المذهبية، والأوقاف والمستشفيات، هيمنة المدارس والجامعات الخاصة على حساب التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية)، الاعلام ذو اللون الطائني (صحف، اذاعات...).

9 — التمايز الاجتماعي — الاقتصادي: ثمة خلل اجتماعي — اقتصادي واضح. فهناك أغلبية فقيرة من كل الطوائف، وقلة قليلة من الاغنياء من كل الطوائف أيضاً. وهناك مشاكل في التعليم والاستشفاء والبطالة والسكن، وهناك مشاكل بين الريف والمدن، ومشاكل على أصعدة الفوضى في التجارة وعدم حاية الصناعة الوطنية وعدم تشجيع الزراعة، وبالتالي هناك غياب لأي تخطيط انمائي.

نصل الآن الى النقطة الثانية من دور لبنان نحو نفسه الا وهي :

## ب — وجهة تخطي الواقع :

سأحاول أن أضع بعض العناوين — المفاتيح:

## ١ – بالنسبة للهوية :

أخال أن الأحداث أوصلت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الى التسليم بالحقائق التالية :

— ان لبنان له خصوصیاته فی الجغرافیة والتاریخ ، ولئن کان هناك ما یجمعه

- تؤمم الاوقاف للصالح العام.
- تستلم الدولة المستشفيات.
- يفرض الزواج المدني الالزامي ، مع السماح بالزواج الديني .
- تتم المساواة في كل مجالات القطاع العام، ويصبح المعيار هو الكفاءة العلمية والمناقبية الاخلاقية.
- تتعلمن البنى السياسية (احزاب، مؤسسات تمثيلية، حكومات...) على نحو تدريجي وواقعي .
- يفرض التجنيد الاجباري ، بحيث يقوم الجيش ، بالاضافة الى مهاته الدفاعية والامنية ، بمهات انمائية اجتماعية (كمحو الأمية ، وبناء المدارس وسائر المنشآت المهدمة ، تعلم تقنيات صناعية وزراعية والقيام بأعمال صحية ، وتأمين وسائل المواصلات واستصلاح الأراضي والتشجير وغيرها).

#### ٣-- بالنسبة لمسألة الديمقراطية:

بين الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الماركسية، ومشاريع الديمقراطيات الاسلامية والطوائفية ؟ هناك خط آخر الا وهو الديمقراطية بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة. فمن واجب الدولة في هذه الديمقراطية تأمين الحقوق التالية:

- الحق في الانتظام الحزبي ، وتعددية الاحزاب .
- الحق في ممارسة الحريات الجسدية، والضميرية، والدينية، وحرية القول والصحافة والاعلام...
- تنظيم الاقتصاد على أساس التخطيط والمشاركة وعدم الابقاء على الفوضى القائمة. وحسم مسألة الضريبة التصاعدية.

مع محيطه العربي من مصالح الاقتصاد والثقافة والسياسة ، فإن هناك من المميزات ما يعطيه حق المطالبة باستقلاله الكامل عن كل وصاية أو تبعية .

من هنا وجوب تخطي المنطقين اللذين كانا سائدين لدى أكثرية المسلمين أو أكثرية المسيحيين قبل الحرب.

- \* فاستقلال لبنان لا ينفي امكانية كونه جزءاً من بيئة حضارية عربية يستطيع، بل يجب، أن يتفاعل معها ويقود فيها تيار الحداثة، والعلمانية والديمقراطية.
- پ وعروبة لبنان لا تعني التبعية لهذا النظام أو ذاك، وكذلك لا تعني سيادة
   أية منظمة أو أية دولة عربية على أي شبر من ترابه الوطني (١٠٤٥٢ كلم٢).

فلا سيادة فوق السيادة اللبنانية على أرض لبنان، ولا حدود لمجالات التعاون، اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً مع البيئة العربية. شرط الانطلاق من المصلحة اللبنانية في الأساس والمصلحة العربية تالياً.

#### ٢ - بالنسبة للمشكلة الطائفية:

ان الحل المنسجم مع حركة التقدم التاريخي لهذه المسألة هو الحل العلماني. ونعني بالعلمانية حركة الصراع التاريخي التي تسعى لتحرير المجتمع والدولة والثقافة من هيمنة المؤسسات والرموز الدينية، واعتبار الدين علاقة بين الانسان وربه. في هذا السياق:

- \_ يصبح للوطن اللبناني الأولوية في الانتماء على الطوائف والعشائر والمناطق.
- تتم السيطرة التامة للتعليم الرسمي على حساب التعليم الخاص. ويعزز التعليم المهني والجامعة اللبنانية. مع وضع مناهج ترتكز على العلم والديمقراطية.

- \_ تأمين حقوق العائلة في العيش.
- \_ الحق في التعليم (المجاني والالزامي).
  - \_ الحق في الثقافة .
  - \_ الحق في المسكن.
- \_ الحق في الاستشفاء على حساب الحكومة.
  - ـــ الحق في العمل.
  - \_ الحق في الضمان الاجتماعي.
  - \_ الحق في الانتظام النقابي.
  - ـــ الحق في الرفاه والراحة .

## ٤ بالنسبة للدور الثقافي:

ان صحافة بيروت ومجلات بيروت ومطابع بيروت والمنابر الجامعية في بيروت هي التي حملت، منذ القرن الماضي، هم طرح مفاهيم الحداثة والتغيير في الثقافة العربية المعاصرة. هذه الثقافة التي سعت لأن تستجيب لتحديات المستقبل ولتحطيم اصفاد الماضي. والمثقفون اللبنانيون أو المثقفون العرب الذين لجأوا الى لبنان كانوا من طلائع دعاة مجابهة النظام المملوكي العربي السائد والعاملين لارتقاء انسان هذه المنطقة. وليس من قبيل الصدفة أن يتحالف هذا النظام المملوكي العربي مع قوات شارون على تدمير بيروت.

أما رسالة لبنان الحضارية فهي التشدد في الحفاظ على هذا الدور بل العمل على تجذيره.

من جهة أخرى يجب أن يكون دور لبنان تيسير الظروف للانتاج الفني والفكري المبدع، وقيام الدولة بواجبها في هذا المجال (تقدير مادي ومعنوي

للثقافة والمثقفين). وكذلك انشاء المسارح الوطنية والمتاحف الفنية والوثائقية ، وتعزيز الكتاب والحفاظ على المخطوطات وجمعها ووضعها في متناول الباحثين وتعزيز الجمعيات العلمية وفرق البحث في مختلف العلوم ، والعمل على عودة الادمغة المهاجرة . وكذلك تعميق عملية الترجمة من كل اللغات الحضارية الى اللغة العربية وبالعكس (وذلك من ضمن مؤسسة ترعاها الدولة) .

وفي هذا السياق يجب على لبنان أن يستمر في دوره كقائد في عملية تحديث اللغة العربية (من حيث تعليمها، وحل مسائل كتابتها وتطوير حروفها، ومعالجة مسألة العامية والفصحى، وكذلك استيعابها للمصطلحات العلمية والتكنولوجية والفلسفية والاجتاعية وغيرها...).

من هنا نحن على طرف نقيض مع التيارات المتخوفة من «الغزو الحضاري» و«الاستعار الثقافي» «والدفاع عن الأصالة» وما الى ذلك. نحن مع الوعي الانتقادي التحليلي، مع استيعاب التراث ونقده وتخطيه، ومع تمثل وهضم منجزات الثقافة العالمية (الغربية والشرقية).

انه قدر هذا الوطن ، من قم وكربلاء الى روما وباريس والاميركتين ، مروراً بدمشق والأزهر وآثينا وموسكو ، واطياف الرها ونصيبين وانطاكية ، هذه خريطة الثقافة اللبنانية في الماضي ولا يجب أن تنكفئ هذه الخريطة حاضراً ومستقبلاً .

## النسبة للوعي التاريخي:

الشعب اللبناني، أو مشروع الشعب اللبناني، يجب أن ينكب على حضارته الماضية، أن يفهم ماضي تاريخه بدقائقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في أوقات ذلّه وفي أوقات انتصاره. في عامياته الشعبية، وفي ظل السخرة والتعصب والاقتتال. في أوقات الازدهار والترف الاقتصادي والاجتماعي وفي ظلمات المجاعة والتشرد.

ان درس التاريخ يزيدنا احساساً بالاخوة البشرية وبقيمة السلام والعلم والوطنية.

## ٦\_ مسألة الهجرة اللبنانية:

يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بين لبنان وعالم الاغتراب اللبناني. وطبيعة هذه الصلة يجب الا تقتصر على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فحسب، وانما يجب أن تطال خاصة الجذور الروحية والثقافية العميقة.

المغتربون اللبنانيون - من كل الطوائف - هم شريان اتصالنا مع المجتمعات الانسانية ، ولهم منجزاتهم المشرفة والمشرقة في كل المجالات ، من هنا يجب استحداث مؤسسات متخصصة أو معاهد ابحاث تجمع تراث اللبنانيين في المهاجر ، وتحاول أن توصل تراث الوطن الأم الى جالياتنا فيا وراء البحار .

## ٧\_ دور المثقفين في هذه المرحلة:

ان النخب الاجتماعية المثقفة من كل الطوائف اللبنانية ، مدعوة لمارسة النقد الصارم لغياب الديمقراطية في السياسة ، للعنف المجنون الذي يمارس ، مستوعبة في موقفها هذا كل ما خلفه التطور الانساني من تقاليد وقيم نبيلة .

وان دور لبنان الانساني الحضاري ، من خلال المثقفين ، يجب أن يؤكد على أن الديمقراطية هي طريق الحلاص للبنان وللمنطقة العربية . والانسانية في جوهرها هي معرفة للانسان والانطلاق للدفاع عن كرامته وحقوقه . والكارثة ستكون كبيرة اذا استمر بالصعود هذا الفكر المناقض للديمقراطية ، وللتقدم ، هذا الفكر التعصبي العنصري المعادي للانسانية .

# ثانياً: دور لبنان في محيطه الاقليمي:

ان تحليل الدور الحضاري للبنان اقليمياً ، يفترض منا تحليلاً للواقع الحضاري

وللمواقف السياسية لمختلف الدول والقوى الموجودة في المستطيل الجغراسي الكبير من تركيا إلى المحيط الهندي. الا أننا ستوقف عند قوى ثلاث كان ولا يزال لها الدور الفعال والمؤثر بالنسبة للوضع اللبناني.

#### ١ -- سوريا:

شبه احد الباحثين الفرنسيين في شؤون المنطقة سوريا ولبنان بأنها يشبهان توأمين سياميين. ولقد كان قادة سوريا ينظرون باستمرار الى سوريا ولبنان على أنهها جزء أساسي من سوريا الكبرى، وأن جعلها بلدين منفصلين كان عملية اصطناعية قام بها الاستعار ليحافظ على مصالحه (٧). وفي ضوء ذلك كان تحرير لبنان أو قسما من أراضيه أحد الملامح الرئيسية لسياسة الحكومة السورية تجاه لبنان منذ العام ١٩٢٠. وبالرغم من ميثاق الجامعة العربية الذي أكد على استقلال لبنان، وموافقة الحكومة السورية على هذا الميثاق، الا أنها ترى أن انشاء علاقات ديبلوماسية بينها وبين لبنان أمر غير طبيعي. فكيف يقيم جزء ما علاقات مع الجزء الآخر عبر القنوات الديبلوماسية.

ما هي المصالح السورية في لبنان؟ وما هي الاهداف التي حددتها هذه المصالح؟

١ - قبيل اندلاع الحرب اللبنانية ، كان عدد العال السوريين في لبنان يزيد على الد ٤٠٠ ألف عامل.

٢ كان لبنان يشكل مقراً سياسياً للاجئين السياسيين المطرودين من سوريا. والعديد من الانقلابات الفاشل منها والناجح في سوريا ثم اعدادها في لبنان.

المطابع اللبنانية ، والصحافة اللبنانية ، وأغلبية الاحزاب في لبنان ، هي منبر مفتوح لكل التيارات العربية .

٤ معظم المنظات والقيادات السياسية الفلسطينية استقرت في لبنان.
 ولقد اعتبرت سوريا أن من واجبها مراقبة القيادة الفلسطينية عن كثب.

اعتبر العسكريون السوريون وربما بايحاء من الحبراء السوفيات أن
 للبنان أهمية كبرى كخط دفاعى سوري وخاصة في منطقة البقاع.

7 ــ إن سياسة مصر ما بعد مرحلة حرب أكتوبر أوجدت فراغاً اقليمياً سارعت القيادة السورية المستقرّة والفعالة لاستغلاله وفرض نوع من توجه لايجاد ما سمي الجبهة الشرقية (من الاردن ومنظمة التحرير ولبنان وبزعامة سوريا) ، الأمر الذي يقوى القيادة السورية في تعاملها مع القوى العظمى ومع القوى الاقليمية العربية (مصر، السعودية، العراق)، واسرائيل.

٧- كانت قاعدة السياسة السورية منذ نيسان ١٩٧٥ تقوم على تقديم الامدادات لحلفائها (الفلسطينيون، والحركة الوطنية) ومحاولة التوسط بين الفريقين المتصارعين لفرض نفوذها.

٨ مع تطور الاحداث باتجاه لون من الوان التقسيم ، اعتبرت القيادة السورية ان انشاء دولة راديكالية اسلامية يسيطر عليها الفلسطينيون ودولة مسيحية يسيطر عليها الموارنة ، هو مدخل لتفكيك شامل للمنطقة ، الأمر الذي يهدد سيطرتها في الداخل السوري ، كها عزمت على استغلال هذا الوضع برضى اميركي وسكوت اسرائيلي — للتدخل العسكري في لبنان. وهكذا عشية وصول كوسيجين في تموز ١٩٧٦ بدأ السوريون دخولهم العسكري للبنان.

٩ بين صيف ١٩٧٦ وصيف ١٩٧٨ كان الهدف السياسي لسوريا هو تأمين حل يؤمن هيمنتها التامة، دون أن يتطلب ذلك أي نشاط عسكري. لا سيا وأن الوجود السوري في لبنان نال موافقة عربية وأصبح ممولاً من دول النفط.

10 ازاء تصاعد الحوار المصري - الاسرائيلي حصل تقارب سوري -

سوفياتي من جديد، وثم تقارب بين مجموعات اسلامية ومن الحركة الوطنية (في لبنان) مع سوريا. بيد أن التوتر تصاعد مع القوى المسيحية.

11 — وهكذا حصلت صدامات في الشهال وفي بيروت وفي زحلة شكلت عامل تباعد بين المسيحيين والقيادة السورية.

۱۲ — وجاءت حرب حزيران وما تلاها من نتائج لا تزال تتفاعل حتى الآن حيث يربط السوريون انسحابهم من الأراضي اللبنانية بانسحاب الاسرائيليين.

#### ۲ الفلسطينيون:

كان عدد الفلسطينين عشية اندلاع الازمة اللبنانية ١٩٧٥ يزيد على المائتي ألف لاجئ (٨). وكانت أهم مصالح وأهداف قياداتهم باتجاه لبنان تندرج ضمن النقاط التالية:

أَ ــ ترسيخ المكاسب التي حققتها المقاومة الفلسطينية على حساب السيادة اللبنانية (وخاصة من خلال اتفاقية القاهرة).

ب— الحق في تأمين الحماية العسكرية والامنية بكافة الوسائل للمؤسسات والمخمات، وبعدئذ السيطرة شبه التامة على مناطق واسعة من الاراضي اللبنانية.

ج- دعم وتقوية اصدقاء المقاومة من الاحزاب والقيادات (عسكرياً ومالياً واعلامياً).

د — توسيع شبكة من العناصر والخلايا المرتبطة باجهزتها داخل المؤسسات الحكومية .

هـ اللعب على التناقضات الاسلامية والمسيحية، والعمل على جمع القواعد الاسلامية ضمن أفق طائني.

و — توظيف التحركات المطلبية اللبنانية ، وتكوين وتدعيم تنظيمات لبنانية مستحدثة مرتبطة مباشرة باجهزة المقاومة .

زـــ استنزاف الثروات الاقتصادية اللبنانية (الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها) لمصلحة القدرة المالية للمقاومة الفلسطينية.

ح - استجلاب الغالبية الساحقة من الكوادر العسكرية والمدنية الفلسطينية وتوطينها في أماكن معينة من المناطق اللبنانية ، والتحكم بمصالح الناس ومصادرة بيوتهم ومنشآتهم تحت ستار العمل لمصلحة الثورة.

ط الرهان على أن السيطرة على رقعة جغرافية معينة من لبنان هو من السبل التي تشكل عامل ضغط على اميركا لحل القضية الفلسطينية بما يتناسب وطروحات قيادة المقاومة ، أو في أسوأ الأحوال تأمين أرض تفرض عليها مقتضيات السيادة الفلسطينية (٩) .

ما هي خلفيات الموقفين الفلسطيني والسوري — وبالتالي العربي — من القضية اللبنانية؟ وما هو دورنا الحضاري بالمواجهة؟

لن أدخل في تشريح مظاهر الانحطاط الحضاري على امتداد المنطقة العربية ان بالنسبة لمفهوم الدولة ومؤسساتها، أو لمظاهر الفكر الديني المتخلف أو لجوانب القهر الاجتماعي والاستغلال والتبعية في الاقتصاد، أو بالنسبة للفكر السياسي السائد.

حسبي أن أؤكد أن ردنا الحضاري على هذا الموقف العربي الذي أساء للقضية اللبنانية بجب أن ينطلق من معايير تتخطى ردود الفعل السطحية.

أ\_ يجب علينا كلبنانيين أن نعتبر أن المصلحة العميقة للشعب اللبناني لا تتناقض مع المصالح العميقة للشعوب العربية.

ب— ان جوهر القضية اللبنانية (القائم على ركيزتي تحرير الأرض وتحقيق الديمقراطية) لا يتناقض مع جوهر القضايا العربية.

ج ... ان حل القضية اللبنانية ضمن الأفق الذي عرضنا هو النموذج الأمثل لما يمكن أن تحل عليه القضية العربية.

د ــ ان من واجب الشعوب العربية ــ بما فيها الشعب اللبناني ــ ان لا تسكت على أخطاء القيادات ، كل القيادات ، التي أساءت الى لبنان والى العرب على السواء.

#### ٣ اسرائيل:

لا يمكن تحليل أهداف ومصالح اسرائيل باتجاه لبنان الا من خلال تحليل أهداف ومصالح اسرائيل بالنسبة للمنطقة ككل. فهي دولة تعتبر نفسها قوة اقليمية — وبالحقيقة هي أكثر من ذلك — الا أن مقتضيات الايجاز تفرض علينا عرض النقاط التالة:

أ\_ لم تعترف الحركة الصهيونية بحدود اسرائيل الدولية مع لبنان ، لا في مذكرتها الى مؤتمر الصلح (شباط ١٩١٩) ، ولا عندما قامت المفاوضات الانجليزية الفرنسية لترسيم الحدود (١٩٢٠—١٩٢٣) ، ولا أخيراً في المفاوضات الدائرة في خلدة أو في كريات شمونة .

ان اسرائيل تعتبر السيطرة على مياه حرمون، وخاصة على مياه الليطاني ؛ أمراً يرتبط بوجودها واستقلالها الاقتصادي والسياسي (١٠).

ب — ان قيام اسرائيل على أرض فلسطين كان هو السبب في تحميل لبنان العبء الديمغرافي للفلسطينيين مع كل النتائج التي ترتبت على هذا الوجود.

ج — ان اندلاع الحرب اللبنانية كان منسجماً مع خطتها بتعريب الصراع ، وهذا ما سمح لها بالتمركز في الاراضي اللبنانية تحت شعار حماية امنها الوطني .

- ثمة مجموعات قليلة غنية وغالبية فقيرة ، وموارد نفطية هائلة .
- الوضع العربي يخلق فرصاً جيدة للسيطرة الصهيونية على المنطقة في الثمانينات من هذا القرن. وليس امام الكيان الصهيوني من مفر غير السيطرة على الموارد العربية اذا ما أراد الاستمرار في الوجود.
- ان تجزئة مصر اقليمياً الى مناطق جغرافية متميزة (دولة قبطية مسيحية في الصعيد بجانب عدد من الدول الضعيفة بدون حكومة مركزية) هو الهدف السياسي لاسرائيل في الثمانينات على جبهها الغربية.
  - \_ تجزئة لبنان بأكمله الى خمس مقاطعات.
- تجزئة سوريا والعراق الى مناطق عرقية أو دينية هو الهدف الاسرائيلي الأولى على الجبهة الشرقية على المدى البعيد ، كما أن انهاك القوة العسكرية لهذه الدول يعتبر هدف اسرائيل الأول على المدى القريب.
- \_ في سوريا سيكون هناك دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري، ودولة سنية في منطقة حلب ودولة سنية أخرى في دمشق معادية لجارتها السنية في الشمال وكذلك الدروز سيقيمون دولتهم في الجولان وحوران وشمالي الأردن.
- \_ يقسم العراق الى ثلاث دول: الشيعة في الجنوب (حول البصرة)، السنة في الوسط (حول بغداد)، والأكراد في الشمال.
- تجزئة الجزيرة العربية الى مرحلة ما قبل (آل سعود) أي تفكيكها الى مشيخات وامارات وقبائل.
  - نقل السلطة في الاردن الى الفلسطينيين (على المدى القريب).
    - السيطرة على مصادر المياه الجبلية.

- د ... ان ارهاق الدول العربية على كافة المستويات يضعفها أمام الرأي العام الدولي ، ويقوي حجة اسرائيل كدولة حضارية تحمي الاقليات في المنطقة ، بينما الطوائف في لبنان تذبح بعضها البعض على أساس الانتماء المذهبي.
- هـ عكن طمس القضية الفلسطينية بايجاد قضايا اخرى توازيها ، وربما تقوقها أهمية على مستوى السياسة الدولية .
- و ــ تهديم الاقتصاد اللبناني بكافة مقوماته (الزراعة والصناعة والسياحة والمصارف وغيرها) وذلك لكي تحل اسرائيل مكان لبنان على مستوى المنطقة.
- ز \_ ضرب بيروت كمركز للثقافة والكتاب العربي ، وبخاصة تلك الكتب والمجلات التي تتناول المسألة الفلسطينية .
- ج ان زيادة عدد اللاجئين اللبنانيين والغارات على الأهداف المدنية قبل 19۷٥ وبعدها ، كان من نتائجها اضعاف النظام اللبناني واسقاطه .
- ط كان استمرار القتال -- ولا يزال -- يخدم مصالح اسرائيل والاكيف كانت تصل شحنات الاسلحة ، بحراً ، الى الفلسطينيين في صور وصيدا ؟ وكيف تستمر الآن معارك الشوف وعاليه ؟

كل هذه المصالح والأهداف تعتبر أموراً جزئية بالنسبة للخطة الاسرائيلية الساعية الى بلقنة المنطقة وتفكيك دولها الى كيانات طائفية. وهذه الخطة ليست نتاج تصورات ذاتية بقدر ما هي نابعة من وثائق قديمة ومعاصرة. آخرها الوثيقة التي نشرها اسرائيل شاهاك وهي بعنوان (خطة اسرائيل في الثمانينات) (١١).

A Strategy for Israel in the nineteen Eghties

ما هو باختصار مضمون هذه الوثيقة؟

\_\_ يشبه العالم العربي الاسلامي ببيت هش يسهل هدمه بسبب خليط الاقليات العرقية المتعادية والحروب الأهلية الدائرة بين أهله وسيطرة فئات معينة على الحكم.

\_ تحويل البنية الاقتصادية السياسية وعدم الاستمرار في الاعتماد على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة من ضمن منظار وقوف اسرائيل لوحدها في الثمانينات دون مساعدة اجنبية عسكرية كانت أم اقتصادية.

هذه الوثيقة لا تحتاج الى تعليق، انها تختصر ملامح العصر العبري الآيي.

ما هو دور لبنان في مواجهة هذا العصر؟

1 — لا يمكن تجاهل وجود انقسامات طائفية في التشكيلات الاجتماعية المكونة للبنان وللمنطقة العربية. ومن هذه الثغرة تنفذ اسرائيل، وكانت تنفذ ولا تزال العديد من القوى الدولية. والاستمرار في تجاهل هذه الانقسامات (تحت شعار الوحدة والعروبة وما اليها من شعارات رومنسية) يصب في مخطط التفكيك.

دور لبنان هو التأكيد على ان التنوع الطائني هو اثراء تكاملي، وأن ثمة علاقات انسانية ووطنية يمكن أن تجمع هذه الطوائف، وأن الحروب والأحقاد فيا بينها هي طريق الى دمار شامل.

٧— دور لبنان عبر مفكريه ومثقفيه وعبر مقومات دولته عليه أن ينقض مقولة الكيانات العنصرية بالتأكيد على المنحى الديمقراطي العلماني في الثقافة وفي تنظيم المجتمع والدولة، ويجب اعتبار الطوائف كيانات تاريخية يمكن أن تتطور وهي نتاج تلاحق الحضارات وتلاقحها على أرضنا المشرقية، وثمة دورة حياتية اقتصادية واجتماعية تجمعها. من هنا وجوب الدفاع عن وحدة الدولة والأرض اللبنانية، ومن خلال هذا الموقف نكون خط الدفاع الأول عن أمن المنطقة وسلامها.

٣- بالنسبة الاسرائيل يجب أن نفرق بين حقها في العيش فوق رقعة جغرافية معينة من فلسطين عليها تمارس حرياتها السياسية والثقافية والدينية على

نحو آمن ومستقل في اطار ديمقراطي غير عنصري، وبين طموحها بالتوسع والاستيطان وفرض جغرافية بشرية وسياسية جديدة على المنطقة.

الاعتبار الأول أمر مشروع ، أما المنحى الثاني فهو منحى عدواني يناقض أبسط بديهيات حقوق الانسان.

٤ ان من دور لبنان أن يشير الى مأزق الايديولوجية الصهيونية فهي من جهة قد ورثت عن الحضارة الاوروبية مفاهيم الأمة والديمقراطية والتكنولوجيا والعلم، وهي مفاهيم نمت في كنف الثورات الدينية والصناعية والاتجاهات العلمانية والليبرائية والاشتراكية.

اما دولة اسرائيل فهي دولة غير علمانية (١٢)، حتى ان سيطرة التقاليد، التي هي أعتى من الدين، تكاد توجه مجمل الحياة اليومية منذ الصباح حتى المساء. وما أزمة توقف طيران العال يوم السبت سوى احدى الأدلة على قوة الشريعة والتقاليد المتشددة.

وعليه فدور لبنان أن يطرح على الرأي العام العالمي: هل ان الديمقراطية الاسرائيلية هي ديمقراطية انسانية علمانية ، أم أنها ديمقراطية فئوية مجزؤة.

وهكذا فدور لبنان الحضاري، في رأينا، هو دور صراعي:

ان باتجاه الداخل العربي وشعاره علمنة العروبة وديمقراطيتها، واحترام حق لبنان في السيادة والحرية والحياد.

وان باتجاه الخطر الاسرائيلي، وشعاره كذلك العلمنة والديمقراطية ورفض كل ألوان العنصرية والتوسع، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

## ثالثاً: دور لبنان الانساني:

لن أدخل في متاهات السياسات الدولية وموقفها من الأزمة اللبنانية -

باعتبار أن هذا الأمر موضوع ندوة أخرى — ولن أتوقف عند مشاركة لبنان في المحافل الدولية وبخاصة في صياغة وثيقة حقوق الانسان.

ولكن بما أن لبنان يشكل أرض التلاقي العملي بين المسيحية والاسلام، فإن استمراره كدولة موحدة ديمقراطية حرّة، يطرح تحدياً حضارياً باتجاهي المسيحية والاسلام.

#### أ\_ تحديات مطروحة على الاسلام:

١ هل يجب على المسلمين أن يفسروا النصوص الدينية كما كانت تفسر في العصور الأولى لنشأة الاسلام، أم يجب عليهم أن يفسروا هذه النصوص تبعاً لمقتضيات العصر؟ بحيث تتخذ مصطلحات كالديمقراطية والوطن والأمة والشعب والحكومة مفاهيم متفقة مع الوضعية التاريخية الحديثة؟

٢ وهل يمكن الفصل بين العقيدة والشريعة ؟ واستطراداً هل ان العقيدة يمكن أن تكون قائمة على الصلاة والصوم والايمان بالآخرة (كما يؤكد الشيخ الازهري خالد محمد خالد) (١٣) وفي ضوء ذلك لا مشكلة بين العلمانية والاسلام.

وهل ان الشريعة انتاج تاريخي تخضع لعوامل التغير وبالتالي يمكن بل يجب استيعاب القوانين والنظم المنطلقة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

٣— كيف يمكن أن يرفض الفكر الديني الأسلامي النظام الطائني من جهة ، ويرفض الحل العلماني من جهة أخرى؟ أليس ان هذا الموقف يعني بشكل واع أو غير واع ارادة بالعودة الى مفهوم الحكم الديني الاسلامي حيث لا مساواة ولا مواطنية بل أهل ملة وأهل ذمة؟

\$ — أليس من الواجب أن يكون المفكرون المسلمون اللبنانيون هم طليعة دعاة الثورة في الفكر الديني الاسلامي، ومن أقوى المدافعين عن القضية اللبنانية، وخاصة في بعدي التحرير وتحقيق الديمقراطية المتكاملة المضامين؟

اليس من الواجب أن يكون المفكرون المسلمون (اللبنانيون والعرب) هم أول من دعي للرد على التحدي الصهيوني بانجاح تجربة علمانية في لبنان وعلى مستوى كامل المنطقة العربية. ذلك ان الرد على الصهيونية بايديولوجية دينية تعصبية اسلامية هو نذير خسارة محتملة.

٣— هل ان المنظرين للثورة الحمينية ، ولطروحات الاخوان المسلمين هنا وثمة هم حقاً دعاة نهضة للاسلام والمسلمين ، أم أنهم يعملون بشكل ارادي أو غير ارادي للستمرار التبعية والتخلف؟

## ب ــ تحديات مطروحة على المسيحية :

1 — أليس ان الثورة التي عرفها الفكر الديني المسيحي هي نتاج ثورات المجتمعات الغربية؟ وعليه ألا يجب على مسيحي الشرق (بمثقفيهم وكنائسهم) أن يقوموا هم بثوراتهم الدينية والاجتماعية من ضمن خصوصيات مجتمعاتهم ومصالحهم التاريخية؟

٢ هل ان النموذج المرتجى للفكر الديني المسيحي في لبنان، وهل ان الشهادة للمسيح تتم من خلال اقامة كيانات عنصرية على أنقاض التجربة الميثاقية اللبنانية، أم أن الحل الأمثل يكون بارساء الدولة والمجتمع في لبنان وبالتالي على امتداد المنطقة — على أسس الديمقراطية والعلمانية ؟

"—إذا كانت مجتمعات الشرق قد عرفت التعصب والاضطهاد للمسيحين في فترات معينة ولأسباب تاريخية محددة ، هل يجب على الفكر الديني المسيحي المشرق أن يتشرنق ضمن هذه العقد؟ أم عليه أن يسعى للاتعاظ بعبرها ، ويحاول مع الفكر الديني الاسلامي ارساء التجربة اللبنانية على قواعد من الاخاء والديمقراطية والمساواة ، ويمكن أن تشكل هذه التجربة نموذجاً مستقبلياً لشعوب المنطقة وشعوب العالم الثالث؟

٤\_ هل ان دور المثقفين المسلمين هو التحريض على المسيحية ؟ وهل ان

#### أيها السادة

اذ تحاول اسرائيل أن تكرس شرعياً دخولها في الشرق الأدنى كواقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ، لا يجب أن نسمح لأنفسنا كلبنانيين أن نخرج من هذا الشرق ، ونحن الذين ساهمنا في تقدم لغته وصحافته وفكره وشعره وفنونه واقتصاده .

دور لبنان الحضاري يجب أن يتجذر أكثر فأكثر في تربة هذا الشرق العظيم . ولا يمرّن في ذهننا أدنى ريب مها كان الواقع الحالي قاتماً بأن هذا المستطيل الجغراسي العظيم من طوروس الى المحيط الهندي ، سيصبح بؤرة الحضارة الانسانية المستقبلية . فكما كان في الماضي مركز اشعاع الحضارات الأرقى في التاريخ القديم ، سيعود هذا الشرق مهداً لدورة حضارية متقدمة وسيكون للبنان القسط الفعال في صياغة هذه الحضارة .

دور المثقفين المسيحيين هو التحريض على الاسلام؟ أليس ان كل طائفة وكل دين هو ذو صفات نوعية وليس هناك من طائفة خارقة أو استثنائية.

ان الأحداث الأخيرة برهنت ان ثمة خصوصيات لكل الطوائف اللبنانية ، وأن هذه الخصائص صلبة وناشطة في قدرتها. لكن هذه الطوائف ليست خارجة عن التحليل ، وبالتالي ليست مؤبدة لا ماضياً ولا مستقبلاً وهي تخضع لقوانين التحليل الاجتماعي والتاريخي . كان لها تاريخ وسيكون لها تاريخ آخر . والمسألة — المحور ضمن أي توجه سيكون تاريخها ، وضمن اين مسار سيكون صراعها ؟

٥ \_ إذا كانت دول الغرب سابقاً واسرائيل حالياً قد اعتبروا أن مصالحهم الاستراتيجية تؤمن من خلال استغلال مسائل الأقليات في منطقتنا ، فإن من واجب الفكر المسيحي \_ المشرقي والمسكوني \_ ان يتساءل طويلاً وأن يفكر طويلاً اذا كانت مصالح المسيحية التاريخية والمستقبلية تتأمن من خلال قيام احلاف أقليات في هذا المشرق معادية للاسلام وترفع شعار الثأر من اذلال قرون غيرت ؟

# ج ــ هل يشكل الحياد اللبناني أحد مرتكزات الحل؟

في ظل تصاعد الصراع بين القوى الدولية الكبرى (روسيا وأميركا) من جهة ، وتصاعد موجة القوى الدينية ( المسيحية والاسلام واليهودية) من جهة أخرى.

أليس من مصلحة لبنان أن يحيّد نفسه على نحو يحفظ استقلاله ويؤمن أفضل العلاقات مع سائر الدول من ضمن تأمين حقه في الاستقرار والسلام والحرية ؟

أفهل يأتي تساؤلنا ساذجاً وطوباوياً. في ظل وجودنا أمام خيارى السلم الاسرائيلي المبلقن، والسلم الأميركي التابع ؟!

مراجع

- : اعتمدنا، في عرض بعض هذه الميزات، على عدة دراسات أبرزها بحث الدكتور حليم بركات: Social and political integration in Lebanon: a case of social mosaïc. The Middle East Journal, v. 27, summer 1973, N° 3, p. 301 317.
  - ۲) د. ناصیف تصار، نحو مجتمع جدید، دار النهار للنشر، ۱۹۷۰، ص ۱۳۵.
- Samir Khalaf, Primordial Ties and Politics in Lebanon, Middle Easterm Studies, v. (\*) 4, april 1968, n. 3, p. 243.
- Micheal C. Hudson, the precarious Republic: Political Modernization in Lebanon, New York: Rando, House, 1968, p. 17 - 46.
- L. Melikian and L.N. Diab, "Group affiliations of University students in the Arab Middle East, journal of Social Psychology, v. 44, 1959.
- (٦) د. أحمد صالح العلي ، محاضرات في تاريخ العرب ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، ١٩٦٤ ، ص
   ١٥٣ .
- (V) راجع مجلة المجلة، العدد ٤٦، ٢٧ك، ١٩٨٠، ص ١٥، ومجلة الحوادث، العدد ١٣٦٧، ١٤ ك ١٩٨٣، ص ٣٤.
  - ٨) هذا الرقم اعطته الأونروا. الا أن الرقم الحقيقي يزيد عن ذلك بكثير.
- (٩) ان ما ذكره أحد الوزراء الاسرائيليين من أن القيادة الفلسطينية في جنوب لبنان عرضت على الاسرائيليين اتفاق عدم اعتداء قبل الهجوم الأخير، يطرح تساؤلات حول مصداقيتها بالنسبة للتحرير والعودة!!
- (١٠) حول مسألة الحدود بين لبنان واسرائيل لدينا دراسة مطولة سننشرها قريباً. (راجع مجلة المستقبل، العدد ٣٢٧، ٣٣/ ٤/ ١٩٨٣، ص ٢٩ ٣٤.
- (١١) راجع نص هذه الوثيقة في مجلة الثقافة العالمية ، العدد ٧، السنة ٢، تشرين الثاني ١٩٨٧، ص ٧-- ٢٢.
- وكذلك Le Monde Diplomatique العدد ٣٤٦، السنة ٣٠، كانون الثاني ١٩٨٣، ص ٢ –
- André Siegfried, Les voies d'Israël, Hachette, 1958, p. 171 172; et la laïcité, (17) P.U.F., 1960, p. 45 58.
- (١٣) خالد محمد خالد، الديمقراطية ابدأً، المطبعة العمومية بدمشق، ١٩٥٨، ص ١٣٢ و١٤٩.